

للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي (510-597 هـ)

> عني به **د. عبد الحكيم الأنيس** إدارة البحوث











# الطّبَعِيُّة الأوَلَىٰ ١٤٣٨ هـ-٢٠١٦م

ISBN 978 - 9948 - 09 - 549 - 1

# كُقُونُ وَلَاجِلِغٌ بِحَفْظَةً

#### لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إدارة البحوث

هاتف: ١٠٨٧٧٧٧ ٤ ١٩٧١ فاكس: ١٠٨٧٥٧٥ ٤ ١٩٩٠ الإمارات العربيـة المتحدة ص. ب: ٣١٣٥ - دبــي www.iacad.gov.ae mail@iacad.gov.ae

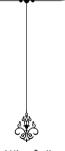

الترقيق اللغوي سيد أحمد نورائي









دائرة الشوّون الإسلامية والعمل الخيري Islamic Affairs & Charitable Activities Department



عُنيَبه

د. عبد الحكيم الأنيس

كبير باحثين أول بإدارة البحوث











## افتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهـذا كتابٌ جديدٌ مِـنْ كتبِ الإمام واعظ الإسـلام الأشـهر أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي، لم ير النور مِنْ قبل، بل لم تُعرَفْ له نسخة.

وهـــذا الكتاب يدخلُ في علــم الحديث، والتاريـخ، والرقائق، ويمكن أنْ يُصنَّف في كتب الثقافة الإســلامية العامــة، وقد افتتحه المؤلِّـفُ بقوله: «هذا كتابٌ انتخبتُ فيه مِنْ غررِ المنقــولات، ودررِ المقولات، ليكون روضةً للنفس، وراحةً للقلب ».

وهو كما قال، ويجدُ فيه القارئُ الفائدةَ، والمُتعةَ، والعِظة.

وفيه معلوماتٌ تهمُّ مَنْ يهارسُ تحقيقَ التراث كثيراً.

وقد بدأهُ المؤلِّفُ بالحديث عن الله، ثم رسوله على الله على الله على الله عصره، ثم أورد رقائقَ تهمُ كلَّ مسلم.





وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُلابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على النَّبي الأمي الخاتم سيَّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### إدارة البحوث







﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاةَ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \* الْعَاقَلُ وَالْعَاقَلُ أَلَّهُ الْعَاقَلُ وَالْعَاقَلُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ لِلْعَاقَلُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالِقُلُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ لِلْعِلْمُ وَالْعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ لَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعُلِيقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلْ

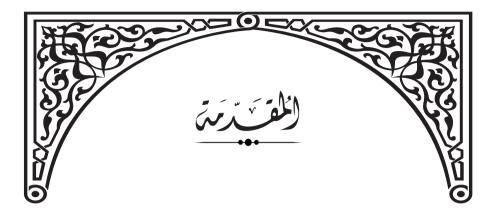

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم على سيِّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# وبعدُ:

فه ذا كتابٌ جديدٌ مِنْ كتبِ الإمامِ أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي، لم ير النورَ مِنْ قبل، بل لم تُعْرَفْ له نسخة، ولم أرَ أحداً نقلَ منه من العلماء، وقد وقفتُ على نسختهِ وأنا أبحثُ عن آثار ابن الجوزي في المكتبة السليمانية في إسطنبول، وهو في مجموعة ولي الدين أفندي برقم (١٨٠٠)، وقد كُتِبَ في حاشية مجموعٍ فيه: «كفاية المتعبد وتحفة المتزهد»، و «كتاب الأربعين» للمنذري، و «كتاب الإنباه على طريق الله» لعبد الله بدر بن عبد الله الحبشي...، ويقع في (٣٩) ورقة (من الورقة ٥٥-٩٣) (١٠).



<sup>(</sup>١) لم يَعرفْ هذه النسخة أحدُّ ممَّن كتبَ عن مؤلفات ابن الجوزي.



وهذه النسخة الوحيدة - فيها أعلم - كتبها خاصبك بن قيلغيه (١) في العشر الأخر من شوال سنة ٧١٣.

نقلها مِنْ نسخةٍ كتبها سعيدُ الدين محمد بن أحمد الفرغاني ليلة الاثنين الأربع ليال بقين من ذي القَعدة سنة ٧٧٧، في الخانقاه الجلالية (نسبة إلى جلال الدين الرومي) في مدينة قونية في تركيا.

و الفرغاني نقلَ مِنْ نسخةٍ كتبها سعيد بن مطهر الباخرزي، وفرَغَ يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي القعدة سنة ٦٢٢.

والباخرزي نقلَ مِنْ نسخةٍ كتبها الإمامُ الحافظ صائر الدين ابن الغزال الأصبهاني، وكانت النسخة بمنزله بالخانقاه الكلاباذية في مدينة بُخارا(٢).

#### توثيق نسبته:

وهذا الكتاب ثابتُ النسبة إلى مؤلِّفهِ ابن الجوزي، فقد ورد اسمهُ في «فهر ست كتب ابن الجوزي» في علم الحديث (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد (٣١)، الجزء الثاني، عام ١٩٨٠م. ص ٢١.





<sup>(</sup>١) كذا رُسِمَ هذا الاسم، ولم يُنقط سوى حرف الغين، وهذا اجتهادٌ في قراءته.

<sup>(</sup>٢) فهذا الكتاب خرج مِنْ بغداد إلى بخارا، ومنها إلى قونية، ثم إسطنبول، ومنها إلى دبي.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَسَرْهَةَ الْعَاقَلَ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاهُ النَّاقُلُ وَسَرْهَةَ الْعَاقَلَ ﴾ ﴿ ﴿ الْعَاقَلَ إِ

### ونسبَهُ إليه كذلك:

- سبطُه في «مرآة الزمان» (٢٢/ ٩٦).
- والذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٢/ ١١٠٣).
- وابن رجب في «الذيل» (٣/ ٤٩١). (فيما لابن الجوزي في علم الحديث والزهديات).
  - وابن الفرات في «التاريخ» (٤/ ٢ / ٢١٤).
    - والسيوطى في «أنشاب الكثب» ص ٢٧٦.
      - وابن المِبْرد في «معجم الكتب» ص ٧٧.
- والعُليمي في «المنهج الأحمد» (٤/ ٢٤)، و «الدر المُنضَّد» (١/ ٣٠٨).
  - والبغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٥٢١)(١).

#### عنوانه وحجمه:

اتفق هؤ لاء المذكورون على تسميته «روضة الناقل» (٢)، ولم يذكروا الجنزءَ الثاني من العنوان، وهو: «ونزهة العاقل»، واتفقوا على أنه «جزء»،



<sup>(</sup>١) وفاتَ حاجي خليفة في «الكشف»، وجميل العظم في «عقود الجوهر»، ومؤلفي «معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» أن يذكروه.

<sup>(</sup>٢) وتصحَّف «الناقل» في «مرآة الزمان» إلى «النائل».



إلا السيوطي فقد جاء عنده: «روضة الناقل العاقل»، ولعل لفظ «ونزهة» سقط من الناسخ. ولم يَذْكُرْ حجمه.

#### مضمونه:

وهذا الكتاب يدخلُ في علم الحديث والتاريخ والرقائق، وقد افتتحه المؤلِّفُ بقوله: «هذا كتابٌ انتخبتُ فيه مِنْ غررِ المنقولات، ودررِ المقولات، ليكون روضةً للنفس، وراحةً للقلب».

وهو كما قال، ويجدُ فيه القارئُ الفائدةَ، والمتعةَ، والعِظةَ.

وفيه معلوماتٌ تهمُّ مَنْ يهارسُ تحقيقَ التراث كثيراً.

وقد ألَّفه بعد سنة (٥٧٥ هـ) إذ ذكرَ فيه استخلافَ الخليفةِ الناصر لدين الله العباسي الذي كان في شهر ذي القعدة من تلك السنة.

وبعض المعلومات الواردة فيه لخَّصها المؤلِّفُ مِنْ كتابهِ «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير». وقد ذكره هنا، ولم يذكر مِنْ كتبه سواه.

وبعض الروايات والأقوال موجودةٌ في كتبهِ الأخرى ك:

- التصمة.
- والحدائق.







﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ - - - اللَّهُ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ - - ا

- ورؤوس القوارير.
  - وذم الهوى.
  - وصفة الصفوة.
- وعيون الحكايات.
- وكشف المشكل من حديث الصحيحين.
  - والمُدهش.
    - والمُقلق.
  - والمُقيم المُقعد.
  - ومناقب عمر بن الخطاب.
  - ومناقب عمر بن عبدالعزيز.
    - والمواعظ والمجالس<sup>(۱)</sup>.
  - والوفا بأحوال المصطفى عَلَيْكَةً.
    - والياقوتة.

<sup>(</sup>۱) هكذا طبعَ هذا الكتاب بهذا العنوان، ولا بُدَّ أَنَّ له عنواناً مميزاً، وقد سُمِّيَ في بعض مخطوطاته بـ: «هادي النفوس إلى الملك القدوس»، وهذا العنوانُ غريبٌ أيضاً لم يُذكرُ في قوائم مؤلفات الشيخ.





#### وهذه هي موضوعاته بإيجاز:

- حديث أسهاء الله، ومعنى مَنْ أحصاها.
- حديث تحريم الظلم، وقولٌ لأعرابيِّ عن خلقِ النارِ نقلَهُ الأصمعيُّ.
- حديث ابن عباس عن رَمْي مُسْتَرِقي السمع من الجنِّ، وعددُ أحاديث ابن عباس.
- حديث أبي هريرة في طواف النبي سليمان على نسائه، وعددُ أحاديث أبي هريرة، والاختلافُ في اسمه، وفقه الحديث.
  - حديث الخثعمي عن عبدالله والد النبي علياتي.
- فصولٌ مِنْ سيرة رسول الله عَلَيْهِ (١) تشملُ الحملَ به وولادتَه، وأسهاءَه، ورضاعَه، وزواجَه من خديجة، وبعثتَه، وشيئاً ممّا وقع له في مكة، ثم جُملاً مِنْ أهمّ أحداثِ سني الهجرة العشر.

ثم أعمام رسول الله عَلَيْ ، وعماته، وأزواجَه، ومَنْ تزوَّجها ولم يدخل بها، وسر اريه، وأولادَه، ومواليه وموالياته.

<sup>(</sup>۱) ولأهمية هذه الفصول فقد أُفردتْ من الكتاب، ورأيتُ منها نسخة عُنونتْ بـ (مختصر السيرة النبوية) في مجموعة عاشر أفندي في المكتبة السليمانية (٣-١١٠)، (١٢٤-١٣٠)، وهي تبدأ بـ: «قال أهلُ العلم بالسِّير»، وفيها أسماء الخلفاء أيضاً.







﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ا

- تسمية الخلفاء بعده مِنَ الراشدين، والأمويين، والعباسيين، وآخرهم الناصر لدين الله، الذي ولي في ذي القعدة سنة ٥٧٥هـ كما تقدم قريباً. وقد تُوفِي المؤلِّف في خلافته.
- حديث واثلة بن الأسقع عن اصطفاء النبي عَلَيْقَ، وكلامٌ على كنية واثلة، ومَنْ سُمِّى من الصحابة واثلة.
- حديث أنس عن الغار في الهجرة، وذكر من سُمِّي من الصحابة أنساً.
  - أحاديث عن أحوال النبي عليه مع أصحابه، وأهله، وفي نفسه.
    - مقتطفاتٌ مِنْ سيرة عمر بن الخطاب.
    - حديث أبي هريرة عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله.
- مقتطفاتٌ تتعلقُ بالإمام، وتوجيهٌ له بذكرِ أحاديثَ وأعلامٍ كعمرَ بنِ عبدالعزيز، والتحذيرُ من الظلم والكبر، وذكرُ فوائد لغوية في أثناء ذلك تمليحاً للسياق.
- فوائد مهمة مِنْ علم الْمُتَّفِق والْمُفْتَرق، وأسهاء تساوى فيها الرجالُ والنساءُ.
- رقائق في الحِلْم، والعفو، والتثبُّت، وعدم حبِّ الدنيا، وتحصينِ الشهوة، والتحذير من الهوى، والزهدِ، ويقظةِ القلب.





- خطبةٌ ناصحةٌ للخليفة المأمون خَتَمَ بها الكتاب.

هل هذا الكتاب مختصر من كتاب؟

كان الصفدي قد ذكر تصانيفَ الشيخ المؤلِّف ثم قال: «وأكثرُ هذه التصانيف متداخلُ بعضُه في بعض، فإنه كان إذا جَمَعَ كتاباً كبيراً اختصرَ منه كتاباً أوسطَ، ثم اختصرَ من الأوسط كتاباً أصغرَ»(١).

فهل هذا الكتاب (روضة الناقل) مختصرٌ من كتاب معينٍ؟

لم يظهر لي ذلك، ولكنْ فيه معلوماتٌ متداخلةٌ كما بيّنتُ آنفاً.

و لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ قولَ الصفدي لا ينطبقُ على مؤلفاتِ الشيخ ابن الجوزي كلِّها.

ولعله أرادَ - فيما يصحُّ فيه ذلك- تسهيلَ العلم، وتوصيلَه إلى طالبهِ بأيسر طريق، وقصَدَ مخاطبة جميع طبقات القرّاء.

#### الكتاب والأسانيد:

جرتْ عادة الشيخ ابن الجوزي على سَوْق الأسانيد في كتبه، وقد رأيناه جرى على عادته في هذا الكتاب أيضاً، ولكن هناك أقوالٌ وردتْ من غير إسنادٍ، فهل أوردها الشيخُ هكذا، أم تصرَّف أحدُ النساخ فحذفَ الإسناد؟





<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات (١٨/ ١٩٠).



لا يمكنني البتُّ بالجواب لعدم وقوفي على نسخة ثانية من الكتاب، ولأنى رأيتُه فعل مثل ذلك في بعض كتبه الأخرى، ككتب الوعظ.

#### مصادره:

رجع الشيخُ في مادةِ كتابهِ هذا إلى عددٍ من المصادر، ومِنْها:

- الطبقات لابن سعد (ت: ۲۳۰هـ).
- مسئد الإمام أحمد (ت: ٢٤١هـ). أوردَ عنه (١٤) حديثاً بإسئادٍ، وحديثين من غير إسناد.
  - الزُّهد له.
  - صحيح البخاري (ت: ٢٥٦هـ). أوردَ عنه (١١) حديثاً.
- صحيح مسلم (ت: ٢٦١هـ). أوردَ عنه (١٥) حديثاً بإسنادٍ، وحديثاً من غير إسناد.
  - مقدمة مسند بقيِّ بن كَخْلد (ت: ٢٧٦هـ).
    - سنن الترمذي (ت: ۲۷۹هـ).
  - قِصَر الأمل لابنِ أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ).
    - شأن الدعاء للخطّابي (ت: ٣٨٨هـ).
  - أسهاء رسول الله عِلَيْة ومعانيها لابن فارس (ت: ٣٩٥هـ).





- الفوائد والأخبار والحكايات لابن حَمكان (ت: ٥٠٥هـ).
  - حلية الأولياء لأبي نُعيم (ت: ٤٣٠هـ).

وهو لا يَذكر عناوينَ مصادرهِ، وإنها يكتفي بسَوقِ إسنادهِ إلى المؤلِّف.

ومن اللُّتوقع أنه رجعَ أيضاً إلى:

- الهم والحزن لابن أبي الدنيا.
  - تاريخ أصبهان لأبي نعيم.
- الجمع بين الصحيحين للحُميدي.

## وذكرَ من شيوخه سبعةً وهم:

- $(308)^{(1)}$  ا إسهاعيل بن أحمد السمر قندي  $(308)^{(1)}$ .
  - ٢- عبد الخالق بن عبد الصمد (٢٥٢ -٥٣٨هـ)(٢).
- $^{(7)}$  عبد الوهاب بن المبارك الأنهاطي ( $^{(773-870)}$ 
  - ٤ محمد بن عبد الباقي الأنصاري (٤٤٢ ٥٣٥ هـ)(٤).





<sup>(</sup>١) انظر مشيخة ابن الجوزي ص٨٩-٩٢.

<sup>(</sup>۲) المشيخة ص ۱۰۸ – ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) المشيخة ص ٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>٤) المشيخة ص ٦١.



٥- محمد بن ناصر السلامي، أبو الفضل ابن أبي منصور (٢٦٧- ٥- هـ) (١).

وقد ذكرَهُ باسم: محمد بن أبي منصور، ووصفه مرةً بالحافظ.

7 أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني الكاتب  $(70-87)^{(7)}$ .

وهذا الشيخ ذكره بالصيغ الآتية:

١ - أبو القاسم الكاتب.

٢- هبه الله بن الحصين.

٣- ابن عبد الواحد الشيباني.

٤ - هبه الله بن محمد بن عبد الواحد.

٥- ابن عبد الواحد.

٦ - هبة الله بن محمد.

٧- هبة الله بن محمد الشيباني.

٨- أبو القاسم الشيباني.

٩ - أبو القاسم.



<sup>(</sup>١) المشيخة ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) المشيخة ص ٦٠ وهو الشيخُ الأولُ فيها.



١٠ - هبة الله الكاتب.

وهو واحدٌ كها ترى.

وهو يَروي هنا الأحاديث المنقولة مِنْ مسند أحمد عنه، وقد قال في ترجمته في «المشيخة»: «سمعتُ منه جميعَ مسند الإمام أحمد».

V-2 يحيى بن علي بن محمد بن الطراح المُدير (803-870هـ)  $^{(1)}$ .

### عملي في الكتاب:

كان عملي في هذا الكتاب هو النسخ والمقابلة، ثم عزو نقولاته إلى مصادره المُصرَّح بها، وغير المُصرَّح، وتصحيح النص، وضبطه، واستدراك ما سقط منه، وإذْ كانت النسخة وحيدة واحدة فإني أثبتُ كلَّ ما كان مِنَ الناسخ مِنْ صوابٍ وخطأٍ ليكون القارئ على اطلاع وبينة، وقد ظهرتْ في نسخه آثارُ كونه غير عربي، بالتذكير والتأنيث، وكان أحياناً يدعُ الحروف مهملة، وقد قمتُ بتصحيح ذلك كله واستكهاله، وصدَّرتُ الكتابَ بترجمةٍ موجزةٍ للمؤلِّف، وربطتُ بينه وبين كتبه الأخرى، وأسألُ الله العون والتوفيق والإخلاصَ.

عبدالحكيم الأنيس





<sup>(</sup>١) المشيخة ١٠٥ –١٠٨.



#### ترجمة المؤلف

هو الإمامُ الكبيرُ «عالمُ العراق، وواعظُ الآفاق، المُكْثِرُ المُعْجِبُ، نادرةُ العالم، حجةُ الإسلام»(١) العلامة المُتفنِّن أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي، مِنْ ذرية أبي بكر الصديق.

وُلِدَ في بغداد سنة (١٠٥هـ)(٢)، ونشأ فيها، وطلبَ العلم باعتناء عَمته، إذ توفي أبوه وهو صغير.

وأخــذ العلمَ عن كثيريــن، ذَكَرَ منهم في «مشــيخته» (٨٦) شــيخاً، وثلاث شيخات.

ووعظَ وهو صغير، واعتنى بذلك حتى أصبحَ واعظَ الإسلام الأشهر، وتركَ في هذا الفن مؤلفات رائعة.

وألَّفَ في فنون العلم أكثرَ من (٣٤٠) مؤلَّفاً.

ودرَّس في عددٍ من مدارس بغداد.

وبني لنفسه مدرسةً وقَفَ عليها كتبَه.

وتُوفي في ١٢ من شهر رمضان سنة (٩٧ هـ)، ودُفِنَ في مقبرة الإمام أحمد بن حنبل في باب حرب، وكان يوم تشييعه ودفنه يوماً مشهوداً، شاركتُ





<sup>(</sup>١) وصفه بهذا الكتانيُّ في «فهرس الفهارس» (١/٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) وقيل غير ذلك.



# فيه الأُلوف المؤلفة(١).

وقد أثنى عليه المؤرِّخون ثناء كبيراً، وأذكر هنا شهادة ثلاثةٍ منهم:

- قال المؤرِّخ ابن أبي الدم (ت: ٦٤٢هـ):

«إمامٌ وقته في علم الوعظ، والحديث، والجرح والتعديل، والتفسير، والتاريخ والسِّير، والفقه على مذهب أحمد بن حنبل.

صنَّفَ في كلِّ علم، وطبَّق الأرضَ ذكرُهُ، واشتهرتْ تصانيفه.

وكان من الفضل والعلم بمكانٍ عالٍ، وأمّـا علمُ المواعظ وموادُّه فهو مُسَلَّمٌ إليه»(٢).

- وقال سبطُهُ يوسف (ت:١٥٤هـ):

«صنَّفَ الكتبَ في فنون كثيرة، وحضرَ مجالسَهُ الخلفاءُ والوزراءُ والعلماءُ





<sup>(</sup>۱) له تراجم كثيرة، انظر: خريدة القصر (ج٣م١ص ٢٦٠)، والتقييد (٢/ ٩٧)، والكامل (٧/ ٢٥٤)، والتاريخ المُظفري (الورقة ١٨٩)، ومرآة الزمان (٢٢/ ٩٣)، والتكملة (١/ ٤٠٤)، ومشيخة النَّعال البغدادي ص (١٤٠)، والمُذيل على الروضتين (١/ ١٠٠)، والجامع المختصر (٩/ ٦٥)، ووفيات الأعيان (٣/ ١٤٠)، وآثار البلاد (ص ٣٦٠)، والمختصر في أخبار البشر (٣/ ٢٦١)، ومشيخة قاضي القضاة ابن جماعة (١/ ٩١)، وتاريخ الإسلام (٢٤/ ٢٨٧)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ٢٤١)، والعبر (٣/ ١٨١)، والمختصر المحتاج إليه ص (٢٣٧)، والمستفاد ص (١٢٦)، وتاريخ ابن الوردي (٢/ ١٦٩)، والوافي بالوفيات (١٨/ ١٨٨)، ومرآة الجنان (٣/ ٤٨٩)، والبداية والنهاية (٣/ ٢٨)، والذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٨)، وتاريخ ابن الفرات (م٤ ج٢ص ٢١٠)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) التاريخ المظفري (الورقة ١٨٩).



والأعيانُ، وأقل ما كان يَحضرُ مجلسَه عـشرةُ آلاف، وربَّما حضرَ عنده مئةُ ألف، وأوقع اللهُ له في القلوب القبول والهيبة.

وكان زاهداً في الدنيا مُتقلِّلاً منها.

وسمعتُهُ يقولُ على المنبر في آخر عمره: كتبتُ بأصبعيَّ هاتين ألفي مجلد (١)، وتابَ على يدي مئةُ ألف، وأسلمَ على يدي ألفُ يهودي ونصراني.

وكان يَجلس بجامع القصر (٢)، والرُّصافةِ، والمنصورِ (٣)، وبابِ بدر (٤)، وتربة أم الخليفة (٥)، وغيرها.

وكان يختمُ القرآنَ في كلِّ سبعة أيام.

ولا يخرجُ من بيته إلا إلى الجامع للجُمُعة والمجلس(٦).

وما مازَحَ أحداً، ولا لعِبَ مع صبي، ولا أكلَ مِنْ جهةٍ حتى تيقَّن حِلَّها، وما زالَ على ذلك الأسلوب حتى توفّاه الله تعالى»(٧).



<sup>(</sup>١) مِنْ تصانيفه، وتصانيفِ غيره.

<sup>(</sup>٢) جامع الخلفاء اليوم.

<sup>(</sup>٣) جامعًا الرُّصافة والمنصور لا آثارَ لهم اليوم.

<sup>(</sup>٤) مِنْ أبواب دار الخلافة العباسية.

<sup>(</sup>٥) تُعرفُ اليوم بقبر زبيدة خطأ.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي مُعلقاً على هذا في «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٣٧٠): «فيا فعلتْ صلاةُ الحاعة؟».

أقولُ: في المدارس العلميةِ مساجد، والظاهرُ أنه كان يُصلِّي فيها مع طلابهِ وتلاميذهِ.

<sup>(</sup>٧) مرآة الزمان (٢٢/ ٩٤).



ومن المهم أنْ نتوقفَ عند قوله: «ولا أكلَ من جهةٍ حتى تيقَّن حِلَّها» فهذا -واللهُ أعلمُ- وراء ما كتبه اللهُ له مِن قبول، وما جعله له من تأثيرٍ في سامعيه، وفي قارئيه، إلى اليوم.

- وقال الإمام الذهبي (ت:١٤٨هـ):

«الشيخُ الإمامُ العلامة، الحافظُ المفسِّرُ، شيخُ الإسلام، مفخرُ العراق، جمالُ الدين...

وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقولُ النظمَ الرائق، والنثرَ الفائق بديهاً، ويُسْهِبُ، ويُعْجِبُ، ويُطْرِبُ، ويُطْنِبُ، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حاملُ لواء الوعظ، والقيِّمُ بفنونه، مع الشكلِ الحسنِ، والصوتِ الطيِّب، والوقع في النفوس، وحُسْنِ السيرة.

وكان بحراً في التفسير، علامة في السّير والتاريخ، موصوفاً بحُسْنِ الحديث، ومعرفة فنونه، فقيهاً، عليهاً بالإجماع والاختلاف، جيد المساركة في الطب، ذا تفنُّنِ وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكبابٍ على الجمع والتصنيف، مع التصوّن والتجمُّل، وحُسْنِ الشارة، ورشاقة العبارة، ولطفِ الشهائل، والأوصافِ الحميدة، والحرمة الوافرة عند الخاصِّ والعامِّ، ما عرفتُ أحداً صنَّفَ ما صنَّفَ»(۱).



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥ و٣٦٧).







صفحة الغلاف





- Y £



الصفحة الأولى من المخطوط







﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ٢٥



الصفحة ما قبل الأخيرة من المخطوط





- 77



الصفحة الأخيرة من المخطوط









للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي (١٠٥ - ٩٧ - ٥٩ هـ)

عُنِيَبه

د. عبد الحكيم الأنيس

كبير باحثين أول بإدارة البحوث







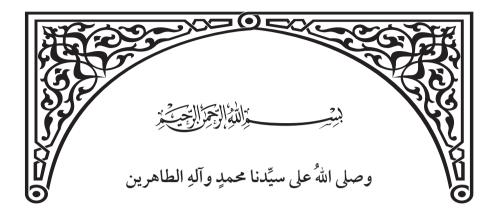

هذا كتابٌ انتخبتُ فيهِ مِنْ غُرر المنق ولات، ودُرَرِ المقولات؛ ليكون روضةً للنَّفس، وراحةً للقلب، والله تعالى المُوفِّق.

- أخبرنا أبو علي ابن المُذهِب (۱) قال: أخبرنا أبو علي ابن المُذهِب (۱) قال: أخبرنا أبو بكر ابن مالك قال: [أخبرنا أبو] (۲) عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل [حدَّثني أبي] (۳) قال: حدَّثنا عبدالرزاق قال: ثنا معمر عن همام (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عليه:

«لله تسعةٌ وتسعون اسهاً مئة إلا واحداً(٥)، مَنْ أحصاها دخلَ الجنة، إنَّهُ وترٌ يحبُّ الوترَ».





<sup>(</sup>١) ضبطه الناسخُ: المذهَّب.

<sup>(</sup>٢) زيادة منى لابد منها.

<sup>(</sup>٣) زيادة مني لابد منها. انظرْ مسند أحمد (١٣/ ٤٧٥) و(١٣/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) ضُبط في الأصل: هُـمام.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: واحدة.



هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلم(١).

وفي لفظٍ: «إن لله تسعةً».

قال أبو سليان الخطّابي(٢):

وفي هـذا الحديث إثباتُ هذه الأسهاء، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنها وقع التخصيصُ بهذه (٣) الأسهاء لأنّه الشهرُ الأسهاء، وأبينها معانٍ، فجُملة هذا (١٠) الحديث قضيّةُ واحدة، لا قضيتان، فتهامُ الفائدةِ في خبر إنّ في قوله: «إنّ لله تسعة في خبر إنّ في قوله: «إنّ لله تسعة وتسعين اسهاً»، وهذا بمنزلة قولك: «إنّ لزيدٍ مئة درهم أعدّها للصدقة»، فليس يدلُّ ذلك على أن ليس عندَه مِنَ الدَّراهم أكثر من ذلك، وإنّها يدلُّ على أنّ الدّي أعدًه للصّدة هذا.

ويَدُلُّ على هذا التَّأويل حديثُ ابن مسعودٍ رضي الله عنه:

«أسالُك بكل اسم هو لك سمَّيتَ به نفسك، أو (٥) أنزلتهُ في كتابك، أو علَّمْتَه أحداً من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «شان الدعاء» ص ٢٣-٢٩. ونقلَ المؤلِّفُ هذا في كتابه «الحدائق» (١/ ٣٨- ٢)، وفي النقل تصرُّ فُّ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هذه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: و.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

عندك». فهذا [يدلُّ](١) على أنَّ لله أسماء لم يُنزلْها(١) في كتابه، حجَبَها عن خلقهِ.

وفي قوله: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسهاً» دليلٌ على أنَّ أشهر الأسهاء وأعلاها في الذكر «الله»، فلذلك أُضيفتْ (٣) الأسهاءُ إليها.

وفي معنى قوله: «مَنْ أحصاها» أربعة أقوال:

أحدُها: أنَّ معنى الإحصاء العَدُّ، يريد أنَّهُ يعُدُّها ليستوفيها حفظاً، ويدلُّ عليه ما رُويَ في بعض طرُق الصحيح: «مَن حَفظها دخلَ الجنَّة»(٤).

والشاني: أن يكون الإحصاءُ بمعنى الطّاقة، ونظيرُه قولُ النبي والشاني: «استقيموا، ولن تحصوا» (٥)، أي ولن تطيقوا، فمعناه: مَنْ أطاقَ العمل بها، وبيائه أنَّ مِنْ أسائه السَّميع، فالعمل بذلك الحياءُ منه، ومنها البصيرُ، فالعملُ بذلك حُسْن الأدب بموضع نظره، وعلى هذا سائه أسائه أسائه أسائه أدر.

<sup>(</sup>٦) قال المؤلف في كتابه «الحدائق» هنا (١/ ٤٠): «وهذا الوجهُ اختيارُ ابن عقيل».



<sup>(</sup>١) زيادة من «شأن الدعاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ينزل. والتصحيح من «شأن الدعاء»، و «الحدائق».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أضيف.

<sup>(</sup>٤) قال المؤلفُ في كتابه «الحدائق» هنا (١/ ٣٩): «وهو أثبتُ الأقوال».

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «المسند» (٣٧/ ٦٠) و(٣٧/ ١١٠).



قال بعضُ العلماء(١): إذا تكلَّمتَ فاذكرْ مَنْ يَسمعُ، وإذا تفكَّرتَ فاذكرْ مَنْ يَعلمُ، وإذا نظرتَ فاذكرْ مَنْ يَرى.

والثالث: أن يكون الإحصاءُ بمعنى العقل والمعرفة، فيكون المعنى: مَنْ عقلها وعَرَفَ معانيها، فيكون مأخوذاً من الحصاة وهو العقل، والعربُ تقول: فلان ذو حصاةٍ، أي ذو عقل، قال طَرَفة (٢):

وإنَّ لسانَ المرءِ ما لم يكنْ لهُ حصاةٌ على عَوْراتِهِ(٣) لدليلُ

الرابع: أن يكون المرادُ من الحديث: مَن قرأ القرآنَ حتَّى يختمه، ليستوفي هذه الأساء في أضعاف التلاوة، فكأنَّه يُشيرُ إلى أنَّ مَنْ حفظَ القرآنَ دخلَ الجنة، لأنَّ الأسهاءَ في القرآن، ذكره أبو عبدالله الزبيري(٤٠).

فلم كان في بعضِ طرقِ الصحيح: أنَّ معنى الإحصاء الحفظ، ذكرتُما ها هنا؛ لتحفظ (٥)، وهي:

وقد اختلفت ألفاظ الرواة في عدِّها، وهذا سياقٌ ما ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة مِنْ طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة».





<sup>(</sup>١) هو الربيع بن خُثيم. انظر: صفة الصفوة (٢/ ٣٣٩).

وهذا القول مِنْ إضافة المؤلِّف على كلام الخطابي، ولم يضفه في كتابه «الحدائق».

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان ص٨١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن عواريه!

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهي كلام الخطابي.

<sup>(</sup>٥) قال في «الحدائق» (١/ ٤٠): «فلم ارأينا في بعض طرق الصحيح أنَّ معنى الإحصاء الحفظ اخترنا ذلك الوجه، وآثرنا ذكر هذه الأسماء لتُحفظ.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاةَ النَّاقُلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ٣٣

الله، الرَّحمن، الرحيم، المَلك، القدُّوس، السَّلام، المُؤمن، المُهيمن، العزيز، الجبّار، المُتكبّر، الخالق، البارئ، المُصوّر، الغفّار، القهّار، الوهّاب، الرّزاق، الفتّاح، العليم، القابض، الباسط، الخافِض، الرافع، المُعِز، المُذل، السميع، البصير، الحَكَم، العَدْل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المُقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرَّقيب، المُجيب، الواسع، الحكيم، الودود، اللَّجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوى، المتين، الولي، الحميد، المُحصى، المُبدئ، المُعيد، المُحيى، المُميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المُقتدر، المُقدِّم، الْمُؤخِّر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المُتعال، البَر، التوَّاب، المُنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المُقسِط، الجامع، الغني، المُغني، المُعطي، المانع، الضارُّ، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور.

- أخبرنا هبة [الله](۱) ابن الحصين قال: ثنا ابنُ المذهب قال: ثنا أبو بكر أحد بن جعفر، ثنا عبدالله بن أحمد، حدَّ ثنى أبي (۲)، ثنا



<sup>(</sup>١) زيادة لأبد منها.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٣٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) في «المسند»: عبدالرحمن وعبدالصمد المعني.

همام، عن قتادة عن أبي قِلابة عن أبي أسْاء (١) عن أبي ذر عن النبي عَلَيْهُ فيما يرويه عن ربه عز وجل:

«إني حرَّمتُ على نفسي الظلمَ، وعلى عبادي، ألا فلا تظالموا، كلُّ بني آدم يُخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي.

وقال:

يا ابن آدم كلُّكم كان (٢) ضالًا إلا مَنْ هديتُ، كلُّكم كان عارياً إلا مَنْ هديتُ، كلُّكم كان عارياً إلا مَنْ كسوتُ، وكلُّكم كان ظمآن إلا مَنْ أطعمتُ، وكلُّكم كان ظمآن إلا مَنْ سقيتُ، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم.

ياعبادي: لو أنَّ أولكم وآخركم، وجنَّكم وإنسَكم، وصغيركم وكبيركم، وذكركم وأنثاكم، كانوا على قلبِ أتقاكم رجلاً واحداً لم يزيدوا في مُلكي شيئاً، ولو أنَّ أولكم وآخركم، وجنَّكم وإنسَكم، وصغيركم وكبيركم، وذكركم وأنثاكم، كان (٣) على قلبِ أكفرِكم رجلًا لم ينقصوا مِنْ مُلكي شيئاً إلا كما ينقص رأسُ المخيط من البحر».



<sup>(</sup>١) في «المسند»: وقال عبدالصمد الرحبي: عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كان آدم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ۞ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ إِلَ

هذا صحيحٌ، انفردَ بإخراجه مسلم، وكان أبو إدريس (١) إذا حدَّثَ به جثا على رُكبتيه (٢).

قال الأصمعي: سمعتُ أعرابياً يقولُ: والله ما خَلَقَ اللهُ النارَ إلا مِنْ كرمهِ، جَعَلَها سَوْطاً يَسوقُ به المؤمنين إلى الجنَّة.

- حدَّثنا ابنُ عبد الواحد الشيباني، ثنا ابن المذهب، ثنا أبو بكر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد، ثنا الزهريُّ عن ثنا عبدالله بن أحمد، ثني أبي (٣)، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا معمر، ثنا الزهريُّ عن علي بن حسين عن ابن عباسِ قال:

كان رسولُ الله عَيَّةِ جالساً في نفرٍ من أصحابه فرُمِيَ (٤) بنجمٍ فاستنارَ، فقال: ما كنتم تقولون إذا كان مثلُ هذا في الجاهلية؟

قال: كنَّا نقول يُولدُ عظيمٌ، أو يموتُ عظيمٌ.

قال: فإنَّه لا يُرمى [بها] لموتِ (°) أحدٍ ولا لحياته، ولكن ربَّنا تبارك وتعالى اسمه أذا قضى أمراً سبَّحَ حملة العرش، ثم سببَّحَ أهل السهاء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيحُ هذه السهاء، ثم يستخبرُ أهلُ السهاء الذين يلون (١) [حملة]



<sup>(</sup>١) الخولاني.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۵۷۷).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٣٧٢)، وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فرمي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بموت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يكون. وكذلك الكلمة الآتية بعدها.

العرش، فيقول الذّين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربُّكم؟ فيخبرونهم، ويخبرُ أهلُ [كل] سماء (١) سماء، حتى ينتهم الخبرُ إلى هذه السماء، ويخطف الجنُّ السمع فيرمون، فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ، ولكنهم يقذفون (١) فيه ويزيدون».

هــذا حديثٌ صحيحٌ انفرد به مســلم<sup>(٣)</sup>، ورواه مــن حديث محمد بن علي بن الحسـين بن عــلي بن أبي طالــب رضي الله عنه عن ابــن عباس في الصحيح غيره<sup>(٤)</sup>.

وقد اختلف حافظو النقل في عددِ الأحاديث التي (٥) رواها ابنُ عباس عن النبيِّ عِيْكَيْ:

فقال الرَّقي: حفظَ عنه من الأحاديث نحواً (١) مِنْ أربع مئة حديث.

وقال (٧) بقيُّ بن مَخْ لَد: روى ابنُ عباس عن النبي عَيَيْ أَلفَ حديث وست مئة حديث وستين حديثاً (٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: بقى بن مخلد ومقدمة المسند (عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث) ص ٨٠.



<sup>(</sup>١) في الأصل: السماء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يفوقون.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٢٢٩)

<sup>(</sup>٤) في هذه الجملة نظر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: نحو.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فقال.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ حَالَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ حَالَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \* ﴿ \* ﴿ حَالَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \* ﴿ حَالًا الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \* ﴿ حَالًا الْعَاقَلُ أَنَّ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \* ﴿ حَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّ

والذي أخرج في «الصحيحين» عن ابن عباس فهو مئتا حديث وأربعة وخمسون حديثاً، المُتفقُ عليه منها خمسة وتسعون حديثاً، وانفردَ البُخاريُّ بمئة وعشرة (١)، ومسلمٌ بتسعة وأربعين.

- أخبرنا على بن أبي منصور الحافظ قال: أخبرنا على بن أيوب قال: أخبرنا الحسن بن محمّد الخلال قال: أخبرنا أبو علي بن حاجب قال: أخبرنا أبو عبدالله الفربري، نا محمد بن إسهاعيل البخاري، نا أبو اليهان، نا شعيب، نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

«قال سليهان: لأطوفن (٢) الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه : [إنْ شاء الله] (٣) فلم يقل: إنْ شاء الله، فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذي نفسى بيده لو قال: إنْ شاء الله لجاهدوا في سبيل الله تعالى فرساناً أجمعون».

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلم(٤).

وفي عدد النساء اللواتي طاف عليهن سليمان أربع روايات:

إحداهناً: تسعون قد ذكرتُها آنفاً.



<sup>(</sup>١) في الأصل: وعشر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لأطرقن.

<sup>(</sup>٣) مِنْ صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٢٦٣)، ومسلم (١٦٥٤).



والثانية: مئة، رواها هشام عن ابن سيرين عن أبي هُريرة.

والثالثة: سبعون، رواها طاوس عن ابن عباس.

والرابعة: ستون، رواها أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وفي حديث ابن المديني عن ابن عُيينة: فقال له صاحبُهُ: قل إنْ شاء الله، فنسِي، قال ابن عُيينة: يعني المَلك.

وكلُّ هذه الروايات في الصحيح.

وقد أُخرج لأبي هريرة في «الصحيحين» ست مئة حديث، وتسعة أحاديث، المُتفَقُ عليه منها ثلاث مئة وستة وعشرون حديثاً، وانفرد البُخاريُّ بثلاثة وتسعين، ومسلمٌ بمئة وتسعين.

وجملةُ حديث أبي هريرة عن رسول الله عَيَالَةً مبلغه خمسة آلاف حديث وثلاث مئة وأربعة وتسعون.

واختلفَ العلماءُ في اسم أبي (١) هريرة، فبالغتُ في البحثِ عن جميع أقوال السلف، فوجدتُ لهم في اسمه واسم أبيه ثمانية عشر قو لا (٢):





<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التلقيح» ص٢٢٦-٢٢٧.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ٣٩

أحدها: عبد شمس.

والثاني: عبدالله بن عبد شمس، وقيل: عبدالله بن عائذ، وقيل: عبدالله بن عمر و(۱)، وقيل: عبدالله بن عامر.

والثالث: عبدالرحمن (٢) بن صخرٍ، وقيل: ابن غنم.

والرابع: عامر بن عبد شمس.

والخامس: عبد غنم.

والسادس: عبد بن غنم (٣).

والسابع: عمرو بن عبد غنم.

الثامن: عبد نهم بن عُتبة.

التاسع: عبد تيم.

العاشر: عبد نعم.

والحادي عشر: عبد ليل.

والثاني عشر: عبد العزّى.

والثالث عشر: عامر بن عميرة.



<sup>(</sup>١) في «التلقيح»: عمر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبدالله.

<sup>(</sup>٣) في «التلقيح»: عبد بن عبد غنم.



والرابع عشر: عمير بن عامر.

والخامس عشر: سعد بن الحارث.

والسادس عشر: سكين بن ودمة، وقيل: سكين بن ملً، وقيل: سكين بن ملً، وقيل: سكين بن هامي(١).

والسابع عشر: سكن (٢) بن صخر.

والثامن عشر: جرثوم.

فهذه جملة ما ضبط الحفاظ (٣) في اسم أبي هريرة.

فأمّا فقهُ الحديثِ الذي ذكرنا فهو إنها امتنعَ على سليهان مرادُهُ لعدم قوله: إنْ شاء الله، فلا ينبغي للعبد تركُها في حالٍ، وقد أدَّب اللهُ تعالى نبيّنا عليه السلام في ذلك بقوله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا نَقُولَنَّ لِشَاءً الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ المَّنون، وكُلّما مرَّ على القبور قال: ﴿ وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاَحِقُونَ ﴾ (٥).





<sup>(</sup>١) في «التلقيح»: هاني.

<sup>(</sup>٢) في «التلقيح»: سكين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحافظ.

<sup>(</sup>٤) من سورة الكهف، الآية ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٤٩) و(٩٧٤)، وغيره.



وقد أثَّر قولُ: "إنْ شاء الله " في حقِّ الكافر فانتفعَ بقولها، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: "إنَّ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّلَّ كُلَّ يومٍ حتَّى إذا كادُوا يَرَوْنَ شُعاعَ الشَّهُ مُسِ قالَ الذي عليهِم ارْجعُوا(۱) فَسَتَحْفِرُونَهُ عَدًا إنْ شاءَ الله، فَيَعُودُونَ إليهِ وهُوَ كَهَيْئَتِهِ حينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ ويَخُرُجُونَ على النَّاس "(۱).

فإذا ثبتَ تأثيرُ قوله «إنْ شاء الله» في قول كافرٍ وبان عدمُها في حقّ نبي، في نبخى أن لا تُترك (٣) في حال.

وإنها معناها تفويضُ الأمور الغائبة إلى عالم الغيب، وإظهارُ العجز عَنْ علم العواقب، وبذلك تتحقَّق عُبوديةُ العبد، ويظهرُ عزُّ الربوبية.

- أخبرنا الحسن بن عبدالباقي، أخبرنا الحسن بن على الجوهري، أنا الحارث بن أبي أُسامة، أخبرنا محمد بن سعد الخارث بن أبي أُسامة، أخبرنا محمد بن سعد السائب، عن أبي الفياض (٥) الخثعمي قال:



<sup>(</sup>١) في الأصل: ارجعه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يترك.

<sup>(</sup>٤) في «الطبقات» (١/ ٩٦-٩٧). ونقله المؤلفُ في كتابه «الوفا بأحوال المصطفى» (١/ ٨٧- ٨٨)، و «عيون الحكايات»: الحكاية الخامسة ص١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وقاص. وأثبتُّ ما في «الطبقات» و «الوفا» و «عيون الحكايات».



27

مرَّ عبدُالله بن عبد المطلب بامرأة مِنْ خثعم يُقال لها: فاطمة بنت مرِّ عبدُالله بنت مرَّ عبدُالله بامرأة مِنْ أجملِ الناس وأشبِّهِ (۱) وأعفِّه، وكانتْ قد قرأت الكتب، وكان شاب قريش يتحدَّثون إليها -، فرأتْ نورَ النُّبوة في وجهِ عبدِالله فقالت: يا فتى مَنْ أنت ؟ فأخبرها، قالتْ: هل لكَ أنْ تقع عليَّ وأعطيك مئة من الإبل، فنظرَ إليها وقال:

# أما الحرامُ فالماتُ دونَه والحِلُّ لا(٢) حلَّ فأستبينَه فالماتُ دونَه والحِلُّ لا(٢) حلَّ فأستبينَه في فالمر الذي تنوينَه ؟

ثم مضى إلى امرأته آمنة [فكان معها، ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضتْ عليه فأقبل إليها] (٣)، فلم ير منها الإقبال عليه آخراً كها رآه أوَّلا، فقال لها: هل لكِ فيها قلتِ لي؟

فقالت: قد كان ذلك مرَّةً، فاليوم لانك. فذهبت مثلًا.

وقالت: أي شيءٍ صنعتَ بعدي؟

قال: وقعتُ على زوجتي آمنة.



<sup>(</sup>١) في الأصل: وأسبه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلا.

<sup>(</sup>٣) من «الطبقات».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فلا. وأثبتُّ ما في المصادر.



قالتْ: إنّى والله لستُ بصاحبة ريبة، ولكنّى رأيتُ نورَ النُّبوة في وجهك، فأردتُّ أن يكون ذلك فيَّ، وأبي اللهُ إلا أن يجعله حيث شاء.

وبلغ شباب قريش ما عرضتْ على عبدِالله بن عبد المطلب وتأبيه عليها، فذكر وا ذلك لها، فأنشأتْ تقول:

إنِّي رأيتُ محيلةً عَرضَتْ فتلألأتْ بحناتم القطرِ فلمَأْتُها(١) نـوراً(٢) يضيء بـه ماحـولَهُ كإضـاءةِ الفجـرِ ورأيتهُ شرَفاً أبوءُ به ماكلٌ قادح زَنْده يُوري لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما (١) استلبت [و] (١) لا تدري

و قالت أيضاً:

أمينة إذ(٦) للباه يعتلجان

بني هاشم ما(٥) غادرتْ مِنْ أخيكمُ كها غادرَ المصباحَ بعد خُبوِّهِ فتائلُ قدمِيثتْ له بدهان



<sup>(</sup>١) في الأصل: فلبأتها.

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات»: فلمائها نور.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مما.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في «الطبقات» و «الوفا»: قد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إذا.

وما كلُّ ما يحوي الفتى مِنْ تلادهِ بحزم (۱۱) ولا ما فاتَهُ لتواني فأجِلُ الخوي الفتى مِنْ تلادهِ سيكفيكهُ جدّانِ يصطرعانِ (۱۲) فأجِلُ إذا طالبتَ أمراً فإنه سيكفيكهُ جدّانِ يصطرعانِ سيكفيكهُ إمّا يدُّ مقفعلةٌ (۱۳) وإمّا يدُّ مبسوطةٌ ببنانِ ولما قضتْ منه أمينةُ ما قضتْ نبا بصري عنه وكلَّ لساني

# قال أهلُ العلم بالسِّيَر (٤):

لما حملتْ آمنة برسولِ الله عَلَيْ لم تجدد له ثقلاً، وذكرتْ آمنة أنه أتاها آتِ – وهي بين النوم واليقظة – فقال: هل شعرتِ أنك حملتِ بسيد (٥) هذه الأمةِ ونبيّها؟

ومات عبدُالله ورسولُ الله ﷺ حملٌ - في أصحِ الروايتين - وخلَّف أمَّ أيس ومات عبدُالله ورسولُ الله ﷺ، وخلَّفَ خمسة أجمال، وقطعة غنم.

ووُلِدَ رسولُ الله ﷺ مسروراً مختوناً.





<sup>(</sup>١) في الأصل: بحزنٍ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مصطرعان

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مقفلعة.

<sup>(</sup>٤) للمؤلِّف «الوفا بأحوال المصطفى» زادتْ أبوابُه على (٠٠٥) باب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لسيد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يحضن.



وقد خُلِقَ أربعة عشر نبياً من الأنبياء مختونين، بحثتُ عن عددِهم حتى أثبته، وهم: آدم، وشيث، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، ويوسف، وموسى، وسليان، وزكريا، وعيسى، وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرَّس، ونبيُّنا محمدٌ بيَكُولُاً.

فلم رأى عبدُ المطلب أنَّ رسولَ الله ﷺ وُلِدَ مختوناً قال: ليكونَّن لابني شَائٌ عظيمٌ، [و](٢) أخذه فأدخله الكعبة، وقام يدعو اللهَ ويشكره ما أعطاه.

فأمّا أساء رسول الله على فهي ثلاثة وعشرون اساً عمد، وأحمد، والماحي، والحاشِر، والعاقِب، والمُقفّي، ونبيُّ الرحمة (٤)، ونبيُّ اللاحم، والشاهِد، والمُبشِّر، والنذير، والضّحوك، والقتال، والمُتوكل، والفاتِح، والأمين، والخاتم، والمُصطفى، والرسول، والنبيُّ، والأمي، والقُثَم.

ذَكَرَ هذه الأسماء أبو الحسين ابنُ فارس اللغوي، وشرَحَ مُشكلَها(٥).

وليس فيه (أي المطبوع): «نبي التوبة، الخاتم، المصطفى، الرسول، النبي، الأمي».



<sup>(</sup>۱) انظر «التلقيح» ص٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة مني.

<sup>(</sup>٣) وهذا في «التلقيح» ص٩، وشَرحَ هناك الضحوك والقثم فحسب.

<sup>(</sup>٤) عند ابن فارس في كتابه «أسهاء رسول الله ومعانيها» ص٣٥-٣٦: الرحمة.

<sup>(</sup>٥) انظر كتابه «أسهاء رسول الله ﷺ ومعانيها».

وفيه أيضاً: «الداعي إلى الله، والسراج المنير».



أنَّ الماحي: الذي يُمحَى به الكفر.

والحاشِر: الذي يُحشَرُ الناسُ على قدميه أي مقدَّمهم، وهُم خلفه.

والعاقِب: آخر الأنبياء.

والمُقفّي: بمعنى العاقب؛ لأنه يتبعُ الأنبياء.

والمكلاحم: الحروب(١).

والضَّحوك: صفته في التوراة، وقال ابن فارس: إنها قيل له ذلك؛ لأنه كان طيِّبَ النفس فَكِها، فقال: «إني لأمزحُ»(٢).

والقُثم من معنيين:

أحدهما: من القَثْم وهو الإعطاء، يُقال (٣): قثم له من العطاء يقثم إذا أعطاه، وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح [الهابة](٤).

والثاني: من القثم وهو الجَمْع، يُقالُ للرجل الجموع للخير: قثوم وقُثم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: والحروب.

<sup>(</sup>٢) أسماء رسول الله ص٣٧.

والحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإسناده في «المعجم الأوسط» و «المعجم الصغير» حسن. انظر: مجمع الزوائد (٨/ ١٦٨)، و(٨/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يقال له.

<sup>(</sup>٤) من «التلقيح». وفي كتاب ابن فارس ص ٣٨: «الهادية».



## فصل

لما وُلِدَ نبينًا عَلَيْهُ أرضعتُهُ ثويبة مولاةُ أبي لهب أياماً قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعتْ قبله حمزة بنَ عبد المطلب، وبعده أبا سلمة بنَ عبد الأسد، ثم أرضعته حليمة (١).

وتُوفِّيتْ أمُّه آمنة وهو ابنُ ست سنين، فكفله جدُّه عبدُ المطلب، ثم مات فكفله أبو طالب(٢).

فلها أتتْ له خمس وعشرون سنة تزوَّج خديجة (٣).

فل اللغ خمسة وثلاثين شهد بنيان الكعبة، وتراضت قريش بحكمه فيها(٤).

فلما أتتْ له أربعون (٥) بعثه اللهُ تعالى.

ورُمِيَ بالنجوم (٦) بعد مبعثه بعشرين يوماً.

فلما تمَّ له تسع وأربعون وثمانية أشهر وأحد (٧) عشر يوماً ماتَ عمُّهُ أبو طالب، ثم ماتتْ خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة.



<sup>(</sup>١) انظر «التلقيح» ص١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «التلقيح» ص١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر «التلقيح» ص١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر «التلقيح» ص١٤.

<sup>(</sup>٥) في «التلقيح» ص١٤: ويوم.

<sup>(</sup>٦) أي بدأ رمي الشياطين بالنجوم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وإحدى.

فلما تم له إحدى وخمسون (١) وثلاثة أشهر قدِمَ عليه جن نصيبين فأسلموا. فلما أتت له إحدى وخمسون وتسعة أشهر أُسْري به (٢).

وقد رَوى حديثَ الإسراء بطوله عن النبي عَلَيْ جماعةٌ، منهم: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وأُبيُّ بن كعب، وحذيفة، وأبو ذرٍ، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وجابر، وابن عباس، وأم هاني، وغيرهم.

فلما تمَّ له ثلاث وخمسون هاجرَ إلى المدينة.

وهذه الإشارة إلى بعض ما جرى بالمدينة إلى (٣) أن تتبعثُ أقوالَ السلف، وسيرة تواريخ المُتقدِّمين، واستخرجتُ مما جرى بالمدينة جملة لا يسعُها هذا المكان، غير أني أشرتُ فيه إلى بعض المشهور من الأمور (١٠).

# السنة الأولى من الهجرة:

فيها أمر ببناء مسجده، ومساكنه.

وفيها ماتَ أسعدُ بن زُرارة.

وفيها آخي بين المُهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>٤) انطر «التلقيح» ص ٤٣-٤٧، وفي كل كتابٍ ما ليس في الآخر، وأشيـرُ إلى بعض ذلك. وقد اقتصرَ على حدثٍ واحدٍ في كل سنة في كتابه «رؤوس القوارير» ص١٣٥-١٣٦.





<sup>(</sup>١) في الأصل: وخمسين.

<sup>(</sup>٢) في «التلقيح» ص١٥: «فلما أتتْ عليه خمسون سنة وثلاثة أشهر أسري به».

<sup>(</sup>۳) کذا.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ وَضَمَّ النَّاقُلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ \$

وفيها رأى عبدُالله بنُ زيد الأذان.

وفيها أسلمَ عبدُالله بنُ سلام.

# السنة الثانية:

فيها حُوِّلت القبلة مِنْ بيت المقدس إلى الكعبة.

وفيها غزاة بدر.

وفيها ماتتْ رُقية (١) بنتُ رسول الله عَيْكَ، وعثمان بن مظعون.

وفيها بني رسولُ الله ﷺ بعائشة.

وفيها وُلِدَ ابنُ الزبير، والنعمانُ بنُ بشير.

وتزوَّج عليُّ فاطمة.

وفيها نزلتْ فريضة رمضان، وأمرَ بزكاة الفطر، فقد بانَ أنه عليه السلام صامَ تسعة (٢) رمضانات.

#### السنة الثالثة:

فيها [تزوَّج رسولُ الله ﷺ حفصة، وزينبَ بنت خزيمة.

وفيها](٣) تزوَّج عثمانُ بنُ عفان أمَّ كلثوم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: الرقية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تسع.

<sup>(</sup>٣) من «التلقيح» ص٤٤.



وفيها وُلِدَ الحسن بن عليٍّ.

وفيها غزاةُ أحد.

وفيها حُرِّمتْ الخمر.

# السنة الرابعة:

فيها كانت غزوة ذاتِ الرِّقاع، وفيها قُصِرت الصلاة.

وفيها وُلِدَ الحسينُ بنُ على.

وتزوَّج رسولُ الله ﷺ أمَّ سَلمَة.

#### السنة الخامسة:

فيها كانت غزوة دُومــة الجندل، ويُقال (١) فيها: دَومة الجندل - بالضم والفتح - ويقال: دوماء الجندل.

وفيها كانت غزوةُ الخَندق.

وفيها غزوةُ بني قريظة (٢).

وفيها أسلم خالدُ بنُ الوليد، وعمروُ بنُ العاص(٣).



<sup>(</sup>١) هذه الفائدة ليستْ في «التلقيح».

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: قريضة.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة ليست في «التلقيح».



وفيها تزوَّجَ بنتَ جحش.

وفيها نزلَ الحجاب.

وفيها صلى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف(١).

#### السنة السادسة:

فيها كانت غزوةُ بني المصطلق.

وفيها قال(٢) أهلُ الإفك ما قالوا.

وغزوةُ الحُديبية (٣).

# السنة السابعة:

فيها كانت غزوةُ خيبر.

وبعد خيبر سَمَّ رسولَ الله ﷺ - في الشاة - زينبُ بنتُ الحارث امرأة سلام بن مِشكم.

وفيها تزوَّج أمَّ حبيبة، وميمونة بنتَ الحارث، وصفية بنتَ حُييّ.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة كانت في الأصل قبل: «وفيها قال أهل...» فأخّرتها إلى موضعها المناسب، وجاءتْ على الصواب في «التلقيح» ص ٤٥.



<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست في «التلقيح».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قالوا.



وفيها قدِمَ حاطب بن أبي بلتعة (١) من عند المقوقس بهارية أمِّ إبراهيم، وبغلتهِ الدُّلدُل(٢)، وحمارهِ (٣) يعفور.

وفيها قدِمَ جعفر بن أبي طالب من الحبشة.

وفيها أسلمَ أبو هريرة.

#### السنة الثامنة:

فيها بَعَثَ بعثَ مؤتة، فأصيب بها زيدُ بنُ حارثة، وجعفر، وابن رواحة.

وفيها فتحَ مكة.

ووُلِدَ إبراهيمُ ابن رسول الله عَيَالِيُّهِ.

وتُوفِّيتْ زينب بنت رسول الله ﷺ.

وفيها غزوةُ حُنين، والطائف.

# السنة التاسعة:

فيها غزاةُ (٤) تبوك، وجرتْ قصة الثلاثـة الذين خُلِّفوا وهم: هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع.





<sup>(</sup>١) في الأصل: خاطب ابن أبي بليعه.

<sup>(</sup>٢) ضبطها الناسخ بضم الدالين.

<sup>(</sup>٣) وضع الناسخ ضمة على الهاء!

<sup>(</sup>٤) في الأصل: غزا.



وفيها حبَّ أبو بكر بالناس، وقرأ على بن أبي طالب على الناس براءة.

وفيها ماتتْ أم كلثوم.

وفيها نعى النبي عَيْكِية النجاشي.

وفيها آلي رسولُ الله عَلَيْةٌ مِنْ نسائه.

و فيها تتابعت الو فو دُ فكانت تُسمَّى سنة الو فو د.

### السنة العاشرة:

فيها حجَّ رسولُ الله عَيْكِيَّ حجة الوداع، وما حجَّ غيرَها بعد الهجرة، وقد حجَّ حجاتٍ في الإسلام قبل الهجرة، وقبل النبوة، لا يُعرف عددُها.

وفي هذه السنة مات إبراهيمُ ابنُ رسول الله ﷺ.

وفيها أسلم جرير.

ومات النبيُّ عَلَيْهُ يوم الاثنين لاثنتي (١) عشرة ليلة خلتْ من ربيع الأول سنة إحدى عشرة (٢) من الهجرة.



<sup>(</sup>١) في الأصل: لاثني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عشر.



## فصل

عمومة رسُول الله عشر (۱): الحارث، والزبير، وأبو طالب، وحمزة، وأبو طالب، وحمزة، وأبو هب، والغيداق (۲)، والمُقوم (۳)، وضرار (٤)، والعباس، وقثم، وحجل -واسمه المغيرة -، هذا قول السائب.

وقال غيرُه: هم عشرة. ولم يَذكر قثماً (٥)، وقال: اسم الغيداق حجل.

#### فصل

عمّاتُ رسول الله ﷺ ستّ(۱): أمُّ حكيم -وهي البيضاء-، وبَرَّة، وعاتكة، وصفية، وأروى، وأميمة.

وأما صفية فأسلمت من غير خلاف، وأما عاتكة (٧) وأورى فقال عمد بن سعد: أسلمتا بمكة وهاجرتا (١)، وقال آخرون: لم تُسلم غير صفية.





<sup>(</sup>١) انظر «التلقيح» ص١٥-١٧، و «المُجتبى من المُجتنى» للمؤلف ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: العنداق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المتوم.

<sup>(</sup>٤) في «التلقيح»: وصفار.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قثم.

<sup>(</sup>٦) انظر «التلقيح» ص١٨، و «المجتبى» ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عاتك.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  انظر «الطبقات»  $(\Lambda/ 3)$  و $(\Lambda/ 3)$ .



﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾ ﴿ وَضَاهُ النَّاقِلِ وَنَزَهَةَ العَاقِلِ ﴾ ﴿ ٥ وَ

# ذكر أزواجه عَلَيْهُ (١):

أو لهن خديجة، ثم سَودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أمُّ سلمة، ثم جُويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم زينب بنت خزيمة، ثم ريحانة بنت زيد - وبعضهم يقول: كان يطأها بمِلك اليمين -، ثم أمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حُيى، ثم ميمونة بنت الحارث.

# ذكر مَنْ تزوّج ولم يَدخلْ بها(٢):

الكلابيَّة - واسمها فاطمة، وقيل: عمرة -، أسهاء بنت النعمان، قتيلة (٣) أخت الأشعث بن قيس، مليكة بنت كعب الليثي، أم شريك الأزدية، خولة بنت الهذيل، شراف بنت خليفة، ليلى بنت الخطيم، عمرة بنت معاوية، ابنة (٤) جُندب، الغفارية: أخرى غير ابنة جُندب.

# ذكر سراريه عليه السلام(٥):

مارية القبطية، ريحانة [بنت](١) زيد.



<sup>(</sup>١) ترجم لهنَّ في «التلقيح» ص١٩-٢٤. وانظر «المجتبى» ص٤١ وص٩١-٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر «المجتبى» ص ٤١، والتفصيل في «التلقيح» ص٢٤-٢٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قتلة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابنت.

<sup>(</sup>٥) انظر «التلقيح» ص٢٨.

<sup>(</sup>٦) زيادة لابد منها.

وقيل: كنَّ أربعاً: مارية، وريحانة بنت زيد، وأخرى أصابَها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

وتُوفِي عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسَودة، وأم سلمة، وميمونة، وزينب بنت جحش، وجويرية، وصفية (١).

# ذكر أولاده:

القاسم، وعبدالله -وهو الطاهر والطيب - وُلِدَ له في الإسلام، وبعضهم يقول: المطهر والمطيب، ويجعلهما آخرين غير عبدالله، وإبراهيم، وفاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم(٢).

وأما مواليه [ف] (٣) ثلاثة وأربعون.

وموالياته إحدى عشرة، قد أحصيتُ أسهاءَ الكل في غير هذا الكتاب(٤).

وكذلك ذكرتُ عددَ مراكبه (٥)، وعددَ مؤذِّنيه (٦)، وعدد مَنْ كان يكتبُ له (٧)، وعددَ مَنْ كان يَضربُ الأعناقَ بين يديه (٨)، وعددَ مَنْ كان



<sup>(</sup>١) انظر «التلقيح» ص ٣٠، و «المجتبى» ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في «التلقيح» ص٣٠-٣٤، و«المجتبى» ص ٤٢ وص٩٦-٩٩.

<sup>(</sup>٣) زيادة من*ي*.

<sup>(</sup>٤) انظر «التلقيح» ص ٣٤-٣٨، و «المجتبي» ص ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «التلقيح» ص٣٩، و «المجتبي» ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر «التلقيح» ص٠٨، و «المجتبى» ص ٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر «التلقيح» ص ٨٠، و «المجتبى» ص ٤٤.

<sup>(</sup>A) انظر «التلقيح» ص ٨١، و «المجتبى» ص ٤٤.



﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾ ﴿ ﴿ وَضِهُ النَّاقِلُ وَنَزْهَةَ العَاقِلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضِهُ النَّاقِلِ وَنَزْهَةَ العَاقِلُ ﴾ ﴿ وَالْمَاقِلُ وَالْمَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَاقِلُ إِلَّهُ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَلْمُ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَلْمُ العَاقِلُ إِلَيْهِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ لِلْعُلِيمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ لِلْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلِمُ لِلْعُلِمُ الْعَلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلِمُ لِلْعُلِمُ لِيقُلِمُ الْعَلْمُ لِلْعُلْمُ الْعَلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلَّمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُعِلَّمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لَمُ الْعُلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِ

يحرسُه (۱)، وعدد مَنْ كان يُشبَّهُ به (۲)، وعدد غزواته وسراياه (۳)، كل ذلك عدَّيتُه وسميتُه في غير هذا الكتاب؛ لأني آثرتُ الاختصارَ هاهنا، فهو مذكورٌ في كتاب «التلقيح» (۱).

# وهذه تسمية الخلفاء بعده عَلَيْهُ (٥):

أبو بكر الصديق: كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال، ويُقال: ثلاثة أشهر وتسع ليالٍ.

ثم عمر الفاروق: ولي عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام.

ثم عثمان ذو النُّورين: ولي اثنتي عشرة (٢) سنة وستة أشهر (٧).

ثم علي بن أبي طالب: وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياماً (^).



<sup>(</sup>۱) انظر «التلقيح» ص ۸۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «التلقيح» ص٨١، و «المجتبى» ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انطر «التلقيح» ص٤٨-٧٨.

<sup>(</sup>٤) وشيء من هذا في «المُدهش» أيضاً (١/ ١١٩ - ١٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر «المجتبى» ص ٥٥-٤٦، وتفصيلًا أكثر في «التلقيح» ص ٨٣-٩٩، وفي «الحدائق» (١/ ٣٢٧-٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اثني عشر.

<sup>(</sup>٧) في «التلقيح» ص٨٤: «وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأياماً. وقال أبو معشر: اثنتي عشرة إلا اثنتي عشرة ليلة».

<sup>(</sup>٨) وانظر عن الخلفاء الأربعة وتتمة العشرة كذلك «المجتبى» ص ٤٧-٥٠.



01

ثم بايع الناسُ الحسنَ بن علي، فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوماً. وقيل: أربعة أشهر.

ثم تخلى عن الأمر لمعاوية وبايعه.

وكانت خلافة معاوية تسع عشرة (٩) سنة و ثلاثة أشهر، وقيل: عشرين سنة و أربعة أشهر.

ثم وليها يزيد، فكانت ولايته ثلاث سنين وشهرين.

ثـم بويـع لابنـه معاوية بـن يزيد فـرأى صعوبـة الأمـر - وكان صالحـاً - فانخلع، ولزمَ بيته، ولم يَعهد إلى أحدٍ، فولي شـهراً واحداً وأحد عشر يوماً (١٠٠).

ثم بُويع ابنُ الزبير بمكة، وقام مروان بن الحكم بالشام، فبقي مروان تسعة أشهر وثهانية وعشرين (١١) يوماً، وقام مقامه ابنُهُ عبد الملك وجهَّز العساكر لقتال ابن الزبير فقُتِلَ، وخلص الأمرُ لعبد الملك ثلاث عشرة (١٢) سنة.





<sup>(</sup>٩) في الأصل: عشر.

<sup>(</sup>١٠) في «التلقيح» ص٨٤: «مكث أربعين ليلة ثم مات، وقيل: رأى معاوية [صعوبة] الأمر - وكان صالحاً - فانخلع وتبرأ، ولزمَ بيتَه، ثم مات بعد ذلك بنحو الأربعين يوماً، ولم يعهد إلى أحد».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: عشرون.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ثلاثة عشر.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ العَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضِمَّ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ العَاقَلُ ﴾ ﴿ وَالْمَ

ثم ولي ابنه الوليد، فبقي تسع (١) سنين (٢).

تم أخوه سليمان بن عبدالملك، وكانت خلافته ثلاث سنين إلا أربعة أشهر (٣).

ثم عمر بن عبدالعزيز، فبقي سنتين و خمسة أشهر وأياماً، وتوفي ابنَ أربعين سنة.

ثم استُخلف يزيد بن عبد الملك، وكانت خلافته أربع(١) سنين وشهراً.

ثم أخوه هشام، فبقي تسعة عشر عاماً وأشهراً.

ثم الوليد بن يزيد بن عبدالملك، [فكانت ولايته سنة وشهرين، وقيل: وثلاثة أشهر.

ثم استخلف يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبدالملك ](٥)، فبقي خمسة أشهر واثني عشر يوماً.

ثم إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك، فأقام ثلاثة أشهر.



<sup>(</sup>١) في الأصل: تسعة.

<sup>(</sup>Y) في «التلقيح»: «وخمسة أشهر وقيل: وسبعة أشهر».

<sup>(</sup>٣) سقط هذا من «التلقيح».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أربعة.

<sup>(</sup>٥) من «التلقيح» ص٨٦.

7

ثم جاء مروان بن محمد لقتاله، فخلع إبراهيم نفسَه لأجل مروان، ثم بقي مروان خمس<sup>(۱)</sup> سنين وشهراً، وانقطعتْ حينئذٍ ولايةُ بني أميَّة، فجميعُ مَن وُلِي منهم أربعة عشر رجلاً سوى عثمان، وخلص لهم الأمرُ ثلاثاً (۲) وثمانين سنة، وهي ألف شهر.

ثم انتقل الأمرُ إلى بني العباس بن عبد المطلب - عمّ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ -:

فولي أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العبَّاس - وهو السَّفّاح - في سنة اثنتين وثلاثين ومئة، فبقى أربع (٣) سنين وأشهراً.

ثم المنصور، وكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا أياماً.

ثم المهدي، فبقي عشر سنين وأيَّاماً.

ثم الهادي، وبقي سنة وثلاثة أشهر.

تُم الرشيد، فبقي ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً، وكان يحجُّ سنةً ويغزو سنةً.

ثم الأمين، فبقي أربع سنين وستة أشهر وأياماً.





<sup>(</sup>١) في الأصل: خمسة.

<sup>(</sup>٢)في الأصل: اثنين. والتصحيح من «التلقيح» ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أربعة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ثنتا.



ثم المأمون، فبقي عشرين سنة وأشهراً.

ثم المُعتصم، فبقي ثماني(١) سنين وثمانية أشهر وأياماً.

ثم الواثق، فبقي خمس سنين وشهرين وأياماً.

ثم أخوه المتوكل، فبقي أربع عشرة (٢) سنة وتسعة أشهر وأياماً.

ثم المُنتصر (٦) ابنه، فبقي لستة أشهر.

ثم المُستعين أحمد بن محمد بن المُعتصم، فكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر.

ثم المُعتز بالله ابن المُتوكل، فكانت خلافته ثلاث سنين وستة أشهر.

ثم المُهتدي بالله ابن الواثق، فبقي أحد عشر شهراً وسبعة عشر يوماً، وكان موصوفاً بالزهد، يتحرّى سيرة عمر بن عبدالعزيز -قدَّس اللهُ روحه-.

ثم المُعتمد على الله -هو أحمد بن المُتوكل، والمُعتضد هو ابنه-، فبقي ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المستنصر. وأثبتُّ ما في «التلقيح» ص ٩٠، و «مختصر المنتظم» ص ٢٣٦.



<sup>(</sup>١) في الأصل: ثمانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أربعة عشر.

ثم المُعتضد، فبقي تسع سنين وتسعة أشهر ويومين، وهو أوَّل مَنْ (۱) سكن القصر الحسني (۲) الذي بناه الحسنُ بن سهل لابنته، وهو دار الخلافة اليوم (۳)، عمَّرها الله بدوام العدل.

ثم ولي بعده المُكتفي بالله، فبقي ست(١) سنين وستة أشهر وأياماً.

ثم المُقتدر - هو أخو المُكتفي بن المُعتضد -، فبقي أربعاً وعشرين سنة وأياماً، وخُلِعَ فيها مرتين ثم عاد الأمرُ إليه، وكان له يوم ولي ثلاث عشرة (٥) سنة وشهر واحد (٢) وعشرون يوماً، ولم يلِ إمرة المؤمنين من بني العباس أصغر سناً منه.

ثم بعده القاهر بالله - هو ابن المُعتضد -، فبقي سنة وستة أشهر وأياماً.

ثم الراضي بالله - هو محمد بن المُقتدر -، فبقي سـت (٧) سـنين وعشرة أشهر وعشرة أيام.

ثم المُتقي بالله -هو إبراهيم بن المُقتدر-، فبقي ثلاث سنين وأحد عشر شهراً.





<sup>(</sup>١) في الأصل: ما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسن.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو أول» إلى هنا عزاه في «التلقيح» ص٩١ إلى شيخه ابن ناصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ستة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وشهراً واحداً.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ستة.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزَهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ — ﴿ ٢٣

ثم المُستكفي بالله -هو ابن المُتقي-، فبقي سنة وأربعة أشهر ويومين.

ثم المُطيع لله (١) -هو الفضل بن المُقتدر -، فبقي تسعاً وعشرين سنة، ثم فلجَ فخَلع نفسَه طائعاً غير مكرَهٍ لابنه:

الطائع بالله، فبقي الطائع سبع عشرة (٢) سنة وتسعة أشهر وأياماً، ثم خُلِعَ ووُلِي بعده:

القادر بالله -هو أحمد بن إسحاق بن المُقتدر-، فأقام واليا ثلاثاً وأربعين سنة، وثلاثة أشهر وأحد<sup>(٣)</sup> عشر يوماً، ولم يبلغ أحدٌ من الخلفاء قبله مدة ولايتهِ ولا طولَ عمره - لأنه عاش ثلاثاً وتسعين (٤) سنة، وقيل: ستاً وثهانين سنة وأشهراً -.

ثم ولي ابنه القائم، فبقي أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر.

ثم ابنه المُقتدي -اسمه الذخيرة بن القاسم-، فبقي تسع عشرة (٥) سنة وخمسة أشهر.

ثم المُستظهر بالله، فكانت خلافته خمساً وعشرين سنة وأشهراً.



<sup>(</sup>١) في الأصل: بالله. وأثبتُّ ما في «التلقيح» ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سبعة عشر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وإحدى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وسبعين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تسعة عشر.

7 2

ثم المُسترشد بالله -هو ابن المُستظهر -، فبقي سبع عشرة (١) سنة وستة أشهر، وقُتِلَ في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمس مئة.

ثم الراشد بالله (۲) بن المُسترشد أمير المؤمنين أبو جعفر، وولي يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمس مئة، واستقام له الأمر سنة ثم عُزِلَ يوم الأربعاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاثين (۳).

ثم المُقتفي بالله، وكانت ولايته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماً (٤).

ثم المُستنجد بالله، وكانت مدة والايته إحدى عشرة (٥) سنة وشهراً.

ثم ولي بعده المُستضيء بأمر الله، فبُويع له يوم الأحد تاسع ربيع الآخر سنة ست (٢) وستين وخمس مئة، وكانت ولايته عشر سنين تنقص أربعة أشهر، وتوفي في ذي القعدة.





<sup>(</sup>١) في الأصل: سبعة عشر.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ما ذكره المؤلف في «المجتبى» ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) في «التلقيح» ص٩٥: «ولي يوم الاثنين ثامن عشر ذي القعدة، واستقام له الأمر إلى يوم السبت الخامس عشر من ذي القعدة سنة ثلاثين».

<sup>(</sup>٤) في «التلقيح» ص٩٧: «وعشرين يوماً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عشر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ستة.



ثم ولي بعده ابنه الناصر لدين الله، واسمه أحمد، بُويع له يوم الأحد ثاني ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمس مئة.

- أخبرنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، أنا القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد قال: حدَّ ثني أبي (١)، قال: ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن شداد، عن واثلة بن الأسقع أنَّ النبي عَلَيْهِ قال:

«إنَّ الله تعالى اصطفى مِنْ ولدِ إبراهيم إساعيل، واصطفى مِنْ بني إساعيل كنانة، واصطفى مِنْ قريش بني إساعيل كنانة، واصطفى مِنْ بني كنانة قريشاً، واصطفاني مِنْ بنى هاشم».

وهذا حديثٌ صحيحٌ انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

واختلف المُحدِّثون في كنية واثلة (٣):

فقيل: أبوالأسقع.

وقيل: أبو قِرْصافة(٤).

وقيل: أبو(٥) شدّاد.



<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲۸/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٢٧٦) ولفظه: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل...».

<sup>(</sup>٣) «التلقيح» ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) في «التلقيح»: قرصانة. خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ابن.



وفي الصحابة ثلاثة أنفس كلُّهم اسمُه واثلة(١):

ابن الأسقع.

والثاني: واثلة بن الخطّاب القرشي.

الثالث: واثلة أبو أبي الطُّفيل الليثي.

- حدَثنا هبة الله [بن] (٢) محمد بن عبدالواحد، ثنا أبو على التميمي، ثنا أبو بكر حمدان، ثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي (٣)، قال: ثنا عفّان، ثنا همام، ثنا ثابت، عن أنس أنَّ أبا بكر حدَّثه قال:

قلتُ للنبي عَلَيْ - وهو في الغار -: لو أنَّ أحدَهم نظرَ إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال: «يا أبا بكر: ما ظنَّك باثنين اللهُ ثالثُها؟».

هـذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه البخاري ومسلم -رحمها الله- في «الصحيحين»(٤).

وكنية أنسٍ أبو حمزة.



<sup>(</sup>۱) «التلقيح» ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة لابد منها.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٧٠٧)، وصحيح مسلم (٢٣٨١).



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَـٰزِهَـٰةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ الْعَاقُلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّاقُلُ وَنَـٰزِهَـٰةُ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

وفي الصحابة عشرة كلُّهم اسمُهُ أنس(١)، لا يُعرَفُ حادي عشر:

الثاني: أنس بن أوس بن عتيك.

الثالث: أنس بن زنيم.

الرابع: أنس بن ضبيع.

الخامس: أنس بن مالك، أبو أمية القشيري.

والسادس: أنس بن فضالة بن عدي.

السابع: أنس بن كناز بن الحصين.

والثامن: أنس بن مدرك (٢) الشاعر.

والتاسع: أنس بن النَّضر، عمُّ أنس بن مالك.

والعاشر: أنس بن معاذ بن أنس.



<sup>(</sup>۱) انظر «التلقيح» ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مالك.



- أخبرنا ابن عبدالواحد، أنا التميمي، أنا ابن حمدان، ثنا عبدالله، ثنا أبي (١)، ثا هشيم أنا حميد، عن أنس قال:

«إِنْ (٢) كانت الأمَةُ مِنْ أهل المدينة لتأخذُ (٣) بيدِ رسول الله ﷺ فينطلقُ فينطلقُ في حاجتها».

هذا حديثٌ صحيحٌ انفرد به البخاري(٤).

- أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنا ابن المذهب، ثنا حمدان، ثنا عبدالله، قال: حدَّ ثني أبي أبي بن إسحاق، أنا عبدالله، ثنا معمر عن (٢) يحيى عن (٧) المختار، عن الحسن أنه ذكر رسول الله عليه فقال:

لا واللهِ ما كان تُغلقُ (^) دونه الأبواب، ولا يقومُ عليه الحجّاب، ولا يعدى عليه بالجفانِ، ولا يُراحُ عليه بها، ولكنه كان بارزاً، مَنْ أرادَ أَنْ يلقى





<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱۹/۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ليأخذ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) في «الزهد» ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بن.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بن.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يغلق.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ العَاقَلَ ﴾ ﴿ ٢٩

نبي الله لقيه، وكان يَجلسُ بالأرض (١)، ويُوضعُ طعامُه بالأرض، ويَلبسُ الغليظ، ويَركبُ الحمارَ، ويُردِفُ بعده، ويَلعقُ والله يدَهُ عَلَيْتُهِ.

- أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، ثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي (٢)، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد (٣) بن كيسان قال: ثني أبو حازم قال:

«رأيتُ أبا هريرة رضي الله عنه يشيرُ بأصبعه مراراً: والذي نفسُ أبي هريرة بيدهِ ما شبع رسولُ الله ﷺ وأهلُه ثلاثة أيام تباعاً مِنْ خبزِ حنطةٍ حتى فارقَ الدنبا».

أخرجه البخاري ومسلم(٤).

وأخرجا(٥) من حديث عائشة قالت: كان ضِجاعُ النبي عَيَّا الذي ينامُ عليه مِنْ أَدَم مَحشواً ليفاً(١).



<sup>(</sup>١) في الأصل: الأرض.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) لم ينقط في الأصل.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٠٥٩)، ومسلم (٢٩٧٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأخرجاه.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦٠٩١)، ومسلم (٢٠٨٢).



وروى ابن عباس قال:

«كان رسولُ الله ﷺ ببيتُ الليالي المتتابعة طاوياً وأهلُه لا يجدون عشاءً». قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).

- أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنا حمد بن أحمد، ثنا أبو نُعيم (٢)، ثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي (٣)، قال ثنا الحسن بن المثنى، ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم، ثنا الحسن أنَّ عمر قال:

والله لو شئتُ كنتُ مِنْ ألينكم [لباساً، وأطيبِكم] طعاماً، وأرقِّكم عيشاً، إني والله مَا أجهلُ عن كراكرَ وأسْنِمةٍ، وعن صَلاءٍ وصِنابٍ وصلائق، ولكن سمعتُ الله تعالى عيَّر قوماً بأمرٍ فعلوهُ، فقال: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللهُ يَعالَى عيَّر قوماً بأمرٍ فعلوهُ، فقال: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللهُ يَعالَى عَيْر قوماً بأمرٍ فعلوهُ، فقال: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللهُ يَعَالَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الحسنُ:

خطبَ عمر وهو خليفة، وعليه إزارٌ فيه ثنتا عشرة (٥) رقعة (٦).





<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) في «حلية الأولياء» (١/ ٤٩). وما بين المعقوفين منه. وأورده المؤلف في كتابه «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص ٤٦٢. وليس فيه ما وضعتُه بين معقوفين، ودلَّ هذا على سقوطه من نسخته أو من نقله، وليس من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لم يُنقط في الأصل، ولم تُكتب الميم.

<sup>(</sup>٤) من سورة الأحقاف، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عشر.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (١/ ٥٢ - ٥٣)، و «مناقب عمر» ص ٤٦٣.



وقال عمرُ رضي الله عنه:

نظرتُ في هذا الأمر [فجعلتُ] إنْ أردتُ الدنيا أضرّ بالآخرة، وإنْ أردتُ الآخرة أضرّ بالله الله الأمر هكذا(١) فأضروا بالفانية(٢).

ولما قدمَ عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناسُ وهو على بعيره، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين لو ركبتَ برذوناً (٣)، يلقاك عظماءُ الناس ووجوهُهم، فقال عمر: ألا أراكم هاهنا(٤) إنها الأمر مِنْ هنا -وأشارَ بيده إلى السهاء- خلوا سبيلَ جملي (٥).

وكان عمر رضي الله عنه يحلفُ: والله ما أحدٌ إلا وله في هذا المال نصيبٌ إلا عبداً مملوكاً، والله لئن بقيتُ لهم ليأتينَّ الراعيَ بجبلِ صنعاء حظُّهُ مِنْ هذا المال وهو يَرعى مكانه (٢).

وأخرج البخاري في أفراده (٧) من حديث أسلم مولى عمر قال:

خرجتُ مع عمر إلى السُّوق فلحقته امرأةٌ شابةٌ فقالت: يا أميرَ المؤمنين هلكَ زوجي وترك صِبيةً صِغاراً، والله ما يُنْضجون كُراعاً، ولا لهم زرعٌ ولا



<sup>(</sup>١) كتبها الناسخ: هكذي.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٥٠)، و «مناقب عمر» ص ٤٦٢ - ٤٦٣. وما بين المعقوفين منهها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بردوناً.

<sup>(</sup>٤) كتبها الناسخ: هُني. في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١/ ٤٧)، و «مناقب عمر» ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٣٨٩)، وأورده المؤلفُ في «مناقب عمر» ص ٣٨٢-٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٣٩٢٨).



ضرعٌ، وخشيتُ أنْ تأكلهم الضَّبُعُ (١)، وأنا ابنةُ (٢) خُفاف بنِ إيهاء الغِفاري، وقد كان شهدَ أبي الحُديبية مع النبي عَلَيْهِ.

فوقف معها عمرُ ولم يمض، وقال: مرحباً بنسبٍ قريبٍ.

ثم انصرفَ إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل غِرارتين ملأهما طعاماً، وجعلَ بينها نفقة وثياباً، ثم ناولها خِطامه، فقال: اقتاديه فلنْ يفنى هذا حتى يأتيكم اللهُ بخير.

فقال رجلٌ: يا أمير المؤمنين أكثرتَ لها!

فقال عمر: ثكلتك أمُّك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه، وأصبحنا نستفيءُ (٣) سُهْمَا فيه.

- أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد قال: حدَّثني أبي (٤)، حدَّثنا يحيى





<sup>(</sup>١) في الأصل: يأكلهم.

والضَّبع: السنة الشديدة المجدبة، وهي في الأصل: الحيوان المعروف، والعرب تكني به عن سنة الجدب. من حاشية مخطوط «مناقب عمر». نقلها محققه.

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: ابنت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نستقى.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٥١/٤١٤).



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ لَا الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ لَا الْعَاقَلُ إِلَى اللَّهِ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ لَا لَا الْعَاقَلُ إِلَى اللَّهُ الْعَاقَلُ إِلَى اللَّهُ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ لَاللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي لَلَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ ال

عن عبيد الله، عن خُبيب(١) بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة عن النبي عليه قال:

«سبعةٌ يُظلِّهم اللهُ عزَّ وجلَّ في ظله يومَ لا ظلَّ إلا ظله:

الإمامُ العادلُ.

وشاتُّ نشأ(٢) في عبادة الله تعالى.

ورجلٌ قلبُه متعلق بالمساجد.

ورجلان تحابًا في الله تعالى اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه.

ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تنفق يمينُه.

ورجلٌ ذكرَ الله تعالى خالياً ففاضتْ عيناه.

ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ إلى نفسِها، فقال: إني أخافُ الله تعالى».

هذا حديثٌ متفقٌ على صحته، أخرجه البخاري ومسلم (٣).

وقد رُويَ أَنَّ عمر بن عبدالعزيز لما استُخْلِفَ قال رعاءُ الشاء: مَنْ هذا العبدُ الصالحُ الذي قام على الناس؟

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٢٩) (١٣٥٧) (٦١١٤)، وصحيح مسلم (١٠٣١).



<sup>(</sup>١) في الأصل: حبيب.

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: نشي.



•

قيل لهم: وما علمُكم بذلك؟

قالوا: إذا قام على الناس خليفةٌ عدلٌ كفَّت الذئابُ عن شائِنا(١).

وكتبَ بعضُ عُمّال عمر بن عبدالعزيز إليه: إنَّ مدينتَنا قد خربتْ فإنْ رأى أميرُ المؤمنين أنْ يقطعَ لنا مالاً نرمّها به.

فكتبَ إليه عمر: أمّا بعدُ: فقد فهمتُ كتابك، فإذا قرأتَ كتابي هذا فحصِّنها بالعدل، ونقِّ طرقَها من الظلم، فإنه مرمَّتُها، والسلام(٢).

دخل (٣) أبو أمامة الباهلي على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين أنت رأسُ عيوننا، فإنْ صفوتَ لم ينفعنا صفوُها، وإنْ كدرتَ لم ينفعنا صفوُها، واعلمْ يا أميرَ المؤمنين أنه لا يقومُ قسطاسٌ (٤) إلا بعمدٍ.

- أخبرنا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر الحمداني، ثنا عبدالله، قال: ثني أبي (٥)، ثنا هارون بن معروف، أنا ابن وهب، ثنا حوملة عن عبدالرحمن بن شياسة قال:





<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٥٥)، و «مناقب عمر بن عبدالعزيز» ص ٨٧. (طبع بعنوان: سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ٣٠٣)، و«مناقب عمر بن عبدالعزيز» ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أخبرنا! فهل هناك سند محذوف؟ الله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بقسطاس.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٤١/ ١٧٠). وما بين المعقوفين منه.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَةَ النَّاقُلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ وَالْعَاقِلُ وَلَا عَلَا لَا عَاقِلُ وَالْعَاقِلُ وَلَا عَلَا عَالَى الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلُ وَالْعَاقِلُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَى الْعَاقِلُ وَلَا عَلَى الْعَاقِلُ وَلَا عَلَى الْعَاقِلُ وَلَا عَلَى الْعَاقُلُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَ عَلَى الْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَاقُلُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَلَا عَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ لَالْعَالَ لَلَّهُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَ لِلْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَالِلُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِي وَالْعَلَالِي وَلَا لَالْعَالِي لَا لَالْعِلَالِي لَالْعِلْمُعِلَى لِلْمُعَلِيلِ وَلَا لَالْعَلَالِي لَالْعَلَالِي لَا لَالْعِلَالِ لَلْمِنْ لَلْمُعِلَّالِي لَا عَلَالِلْمُ لِلْمُعِلِي لَالْمُعِلَى لَلْمُعِلَى لَلْمُعِلَى لَالْعِل

أتيتُ عائشة [أسألُها عن شيء] فقالتْ: سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقول في بيتي هذا: «اللهم مَنْ وليَ [مِنْ] أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشققْ عليه، ومَنْ وليَ مِنْ أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليه، فارفقْ به».

أخرجه مسلم(١).

وليس لابن شماسة عن عائشة في «الصحيح» غيره.

- أخبرنا أبو القاسم، أنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا عبدالله بن أحمد، قال: ثني أبي (٢)، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«مَنْ نفّسَ عن مؤمنٍ كربةً مِنْ كُرَبِ الدنيا نفّس اللهُ عنه كربةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامة.

ومَنْ سَتَرَ مسلماً سترهُ اللهُ في الدنيا والآخرة.

[ومَنْ يسَّر على معسرٍ يسَّر اللهُ عليه في الدنيا والآخرة].

واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه.



<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٣/ ٣٩٣). وما بين المعقوفين منه.

٧٦

ومَنْ سلك طريقاً يلتمسُ فيها علماً سهل اللهُ له طريقاً إلى الجنة.

وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلتْ عليهم السكينةُ، وغشيتهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذكرهم اللهُ تعالى في ملاً مِنْ عنده.

ومَنْ أبطأ به عملُهُ لم يُسْرعْ (١) به نسبُهُ».

هذا حديثٌ صحيحٌ انفرد بإخراجه مسلم (٢).

وقال الفُضيل<sup>(٣)</sup>: إنَّ حوائجَ الناسِ إليكم نِعَمٌّ من اللهِ عليكم، فاحذروا أنْ تملوا النِّعمَ فتتحولَ (٤) نِقَمًا (٥).

وقيل لمحمد بنِ المُنكدر: أيُّ العمل أحبُّ إليك؟ قال: إدخالُ السرور على قلب المُؤمن<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٥/٦)، وصفة الصفوة (٢/ ١٤٣) و(٣/ ١١٦)، ورُوي في غيرهما.





<sup>(</sup>١) في الأصل: من أبطا الله عمله لم يشرع.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) ابن عياض.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فيتحول.

<sup>(</sup>٥) رواه ابنُ عساكر في خبر عنه في «تاريخ دمشق» (٤٨ / ٤٣١)، وأخرجه البيهقي عن ابن الحنفية. انظر: شُعب الإيهان (١٠ / ١٣٦). وجاء عن غيرهما أيضاً.



- أخبرنا ابن عبدالواحد، أنا الحسن بن علي الواعظ، أنا أحمد بن جعفر، ثنا عبدالله، قال: ثني أبي (١)، ثنا إساعيل، أنا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:

«قام فينا رسولُ الله عَلَيْةِ يوماً فذكر الغلولَ فعظَّمه، وعظَّم أمرَه، وقال:

لا ألفين أحدَكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك.

لا ألفينَّ أحدَكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُغاء فيقول: يا رسول الله: أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، لقد أبلغتك.

لا ألفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على [رقبته] فرسٌ له حَمْحَمةٌ فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.

لا ألفينَ أحدَكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته نفسٌ لها صياحٌ، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.

لا ألفين أحدَكم يجيء يسوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.



<sup>(</sup>١) في «المسند» (١٥/ ٣٠٧). وما بين المعقوفين منه.



 $\vee$ 

لا ألفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك».

هذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ على صحته، أخرجه البخاري ومسلم(١١).

والرُّغاء (٢): صوت البعير.

والثُّغاء: صوت الشاة.

والحَمْحَمَة: صوت الفرس.

والعربُ تقول في مثل صوت الإنسان من ذي الحافر:

صهل الفرس، وحَمْحَمَ.

وشهق (٣) الحمار، ونهق.

وشحج(١) البغل يَشْحِجُ ويَشْحَجُ شحيجاً وشُحاجاً.

ورغا(٥) البعير، وجرجر، وهدر، وقبقب.





<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۹۰۸)، ومسلم (۱۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) جاء مثل هذه الفوائد اللغوية تقريباً في «المُدهش» (١/ ١١١)، و «رؤوس القوارير» ص ١٠١-٢٠١، و «المُقيم المُقعد» (ينظر المقال المعرِّف به للشيخ محمود شكري الألوسي في مجلة المقتبس، المجلد الرابع، ١٣٢٧هـ-٩٠١م، ونسخة مجموعة خالد باشا في السليمانية برقم ٤١، الورقة ٢١، وقد جاء العنوان فيها: المُقعد والمُقيم من الدرِّ اليتيم).

<sup>(</sup>٣) في «اللههش»: سحل، وفي «المُقيم المُقعد»: «شهق الحمار وسحل».

<sup>(</sup>٤) في «المُدهش» و «المُقيم المُقعد»: سحج!

<sup>(</sup>٥) كتبها الناسخ: ورغآء.



﴿ (وضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةُ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاهُ النَّاقُلُ وَنَزْهَةُ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

وثغت(١) الشاةُ، ويَعَرِتْ تَيْعُرُ يُعاراً.

وثأَجَت النعجةُ تَثْأَجُ.

وبَغَمَ الظبيُ.

وزأر (٢) الأسد، ونأمَ ونأتَ (٣).

ووَعْوَعَ الذئبُ.

ونَهمَ الفيلُ.

وزَقَحَ (١) القردُ.

وضَبَحَ الثعلبُ.

وماءَت السِّنورُ.

وصاءت<sup>(٥)</sup> الفأر<sup>(٢)</sup>.

ويقولون في الأفعى: تفحُّ بفيها، وتكشُّ (٧) بجلدها.



<sup>(</sup>١) في الأصل: وثغب.

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: زير.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ونأم ونات» ورد في كتابه «رؤوس القوارير»، ولم يرد في «المُدهش»، و «المُقيم المُقعد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رتح. وفي «رؤوس القوارير»: رقح!

<sup>(</sup>٥) في «المُدهش»: وضأت!

<sup>(</sup>٦) في كتب اللغة: صاءت العقرب تصيء إذا صاحت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ويكس.



قال الشاعر:

كشيشُ أفعى أجمعتْ بعضً فهي تحكُّ بعضَها ببعضِ

والغرابُ ينغق بالغين(١) المعجمة.

والديكُ يزقو(٢).

والدجاجة تنق، وتنقنق (٣) إذا أرادت البيض.

والنسرُ يصفر.

والحامم بهدر(١) ويهدل.

والخنزيرُ يقبع (٥).

والأرنبُ يضغَبُ (٢).

والضفادعُ تنقض.

والجن تعزف(٧).



<sup>(</sup>١) في الأصل: بالغتن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يرقو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وتنقضى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يهدد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يفيع.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يضعب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يعزف.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَاقِلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

ويقولون: هجهجتُ بالسبع إذا صحت به، لا يقولون ذلك لغيره. ونعقتُ بالغنم(١).

و دحدحت بالدجاجة.

وسأساتُ بالحمار.

وجأجأتُ بالإبل دعوتُها للشرب، وهأهأتُ بها للعلف.

- أخبرنا هبة الله الكاتب، أنا أبو علي الحافظ، أنا أحمد بن جعفر، ثنا عبدالله قال: ثني أبي (٢)، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه:

«لا يحقرَنَّ أحدُكم نفسَه أنْ يرى أمراً لله عليه فيه مقال (٤) ثم لا يقوله، فيقول (٥) اللهُ: ما منعك أنْ تقولَ فيه؟ فيقول: ربِّ خشيتُ الناسَ، فيقول: أنا أحقُّ أنْ تخشاه».

ورَوى أبو سعيد عن النبي عَيَّا أنه سُئِلَ: ما أفضلُ الجهاد؟ فقال: «كلمةُ عدلٍ عند سلطانٍ جائر »(٦).



<sup>(</sup>١) في الأصل: وتعقب بالغغم.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۱۷/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: البحتري.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا اللفظ في «المسند» منصوباً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أمر الله فيه فقال لا تقول ثم لا تقول فيه». وأثبتُ ما في «المسند».

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٣٤٦) والترمذي (٢١٧٤) مِنْ غير ذكر سؤالٍ.



1

- أخبرنا يحيى بن علي، أنا أبو بكر الخياط، أنا أبو علي بن حَمَكان الفقيه (١)، أنا أبو بكر النقاش، ثنا نعيم الإستراباذي، ثنا الربيع بن سليان قال: سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول:

أشـــ أُ الأعمال ثلاثة: الجودُ مِنْ قلة، والورعُ في خلوة، وكلمة الحقِّ عند مَنْ (٢) يُرْجى ويخُاف.

- أخبرنا محمد بن أبي منصور، أنا أحمد بن أحمد، ثنا أبو نُعيم (٣)، ثنا سلمان (٤) بن أحمد، ثنا الفضل بن المحمد بن زكريا، ثنا أبو عمر الجرمي، ثنا الفضل بن الربيع قال:

حجَّ أميرُ المؤمنين فتلقاني (٥) فخرجتُ مسرعاً، فقلت: يا أميرَ المؤمنين لو أرسلتَ إلىَّ لأتيتُك.

فقال: ويحك قد حكَّ (٦) في نفسي شيءٌ فانظر لي رجلًا أسأله.

فقلت: ها هنا سفيان بن عُيينة.





<sup>(</sup>١) في كتابه «الفوائد والأخبار والحكايات» ص١٣٣ برقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ما.

<sup>(</sup>٣) في «حلية الأولياء» (٨/ ١٠٥-١٠٨). وما بين المعقوفين منه.

<sup>(</sup>٤) في الحلية: سليهان.

<sup>(</sup>٥) فيه: فأتاني.

<sup>(</sup>٦) فيه: حاك.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزْهَةُ الْعَاقَلِ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاهُ النَّاقُلُ وَنَزْهَةُ الْعَاقَلِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَاقَلِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

فقال: امض بنا إليه، فأتيناه فقرعتُ الباب.

فقال: مَنْ ذا؟

فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعاً.

فقال: يا أميرَ المؤمنين لو أرسلتَ إلى لأتيتُك.

فقال: خذْ لما جئناكَ له - رحمك الله - فحدَّثه ساعة.

ثم قال له: عليك دَيْنٌ؟

فقال: نعم.

فقال: أبا عباس، اقض دينه.

فلم خرجنا قال: ما أغنى عنّى صاحبُك شيئاً، انظرْ لي رجلاً أسأله.

فقلت: هاهنا عبدالرزاق.

قال: امضِ بنا إليه. فذكر نحوَ الأول.

فقلت: هاهنا الفُضيل بن عياض -قدَّس اللهُ روحه-(١).

فقال: امض بنا إليه، فأتيناه فإذا هو قائمٌ يصلِّي، يردِّدُ آية.

فقال: اقرع الباب، فقرعتُ الباب، فقال: مَنْ هذا؟



<sup>(</sup>١) زيادة مِنْ أحد النساخ.



٨٤

قلت: أجب أمير المؤمنين.

فقال: ما لي و لأمير المؤمنين؟

فقلت: سبحان الله أما عليكَ له(١) طاعة؟

فنزلَ ففتحَ الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراجَ، ثم التجأ إلى زاويةٍ من زوايا البيت، فدخلنا فجعلنا نجولُ عليه بأيدينا، فسبقتْ كفُّ هارون الرشيد إليه، فقال: يا لها مِنْ كفًّ ما ألينها إنْ نجتْ غداً مِنْ عذابِ الله تعالى.

فقلتُ (٢) [في نفسي]: ليُكلِّمنه (٣) بكلام مِنْ قلبٍ نقيٍّ.

فقال له: خذ لما جئناك له -رحمك الله-.

فقال: إنَّ عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبدالله، ومحمد بن كعب القُرظي، ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قد ابتليتُ بهذا البلاء فأشيروا عليَّ. فعدَّ الخلافة بلاءً، وعددتَها أنت وأصحابُك نعمة.

فقال له سالمُ بن عبدالله: إنْ أردتَ النجاة غداً مِنْ عذابِ الله فصم الدنيا، وليكن فطرُك الموت.



<sup>(</sup>١) في الأصل: لها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لتكلمنه.



وقال محمدُ بنُ كعب القُرَظي: إنْ أردتَ النجاة غداً فليكن كبيرُ المسلمين عندك أباً، وأوسطُهم عندك أخاً، وأصغرُ هم عندك ولداً، فوقرٌ أباك، وأكرمْ أخاك، واحننْ على ولدِك.

وقال له رجاء بن حيوة: إنْ أردتَ النجاةَ غداً مِنْ عذاب الله تعالى فأحبَّ للمسلمين ما تحبُّ لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم متْ إذا شئتَ.

وإني أقولُ لك: فإني أخافُ الله عليك أشداً الخوف يوم تزلُّ فيه الأقدام، فهل معك - يرحمك الله - مثلُ هذا أو مَنْ يشيرُ عليك بمثل هذا؟

فبكي هارون الرشيد بكاءً شديداً حتى غُشِيَ عليه.

فقلتُ له: ارفقْ بأمير المؤمنين.

فقال: يا ابنَ أمِّ الربيع تقتله أنتَ وأصحابُك وأرفقُ به أنا؟

ثم قال له: زدني -ير همك الله-.

فقال: يا أميرَ المؤمنين بلغني أنَّ عاملاً لعمر بن عبدالعزيز شكا إليه، فكتب إليه عمر: يا أخي أذكِّرُك طولَ سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإيّاك أن يُنصر فَ بك عند الله فيكون (١) آخر العهد وانقطاع الرجاء.



<sup>(</sup>١) في الأصل: فتكون.

٨٦

قال: فلم قرأ الكتابَ طوى البلادَ حتى قدم على عمر، فقال له عمر: ما الذي أقدمك؟ قال: خلعتَ قلبي بكتابك، لا أعودُ إلى ولاية حتى ألقى الله.

فبكي هارون بكاء شديداً، ثم قال له: زدني - يرحمك الله -

فقال له: يا أميرَ المؤمنين إنَّ العباسَ عم المصطفى عَلَيْ جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله أمِّرني على إمارة (١).

فقال له النبي عَلَيْ الإمارة حسرةٌ وندامةٌ يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل (٢٠).

فبكي هارون بكاءً شديداً، ثم قال له: زدني -يرحمك الله-.

فقال له: يا حسنَ الوجه، أنت الذي يسألك اللهُ تعالى عن هذا الخلق يومَ القيامة، فإن استطعتَ أنْ تقي هذا الوجه من النار فإيّاك أنْ تصبح وتمسي وفي قلبك غشٌ لأحدٍ من رعيتك، فإن النبي عَلَيْهُ قال: «مَنْ أصبح لهم غاشًا لم يرحْ رائحة الجنة»(٣).

فبكي هارون الرشيد، فقال له: عليك دَيْنٌ؟





<sup>(</sup>١) في الأصل: أمارته.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ. وانظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) هذا معنى حديث البخاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٤٢).



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَـٰزَهَـٰةُ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَاقُلُ وَانْ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ وَانْ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَاقَلُ وَانْ الْعَاقُلُ وَانْ الْعَلَالُ وَانْ الْعَاقُلُ وَانْعُوالُلُوالِيْعِلَى الْعَلْمُ وَانْعُوالُولُ وَانْ الْعَاقُلُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُوالُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانْعُلُولُ وَانُ

قال: نعم، دَيْنٌ لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إنْ سألني، والويل لي إنْ ناقشني، والويل لي إنْ لم أُلهم حجتي.

قال: إنها أعني مِنْ دَيْنِ العباد.

قال: إنَّ ربي لم يأمرني بهذا(١).

قال: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك، وتقوَّ بها على عبادتك.

فقال: سبحان الله أنا أدلُّك على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذا، سلَّمك اللهُ ووفَّقك.

ثم صمت فلم (٢) يكلمنا، فخرجنا مِنْ عنده، فلم صرنا على الباب قمال هذا، هذا قمال هارون: أبا عباس إذا دللتني على رجلٍ فادللني على مثلِ هذا، هذا سيّدُ المسلمين.

فدخلتْ عليه امرأة من نسائه فقالتْ: يا هذا قد ترى ما نحن فيه مِنْ ضيق الحال فلو قبلتَ هذا المال [فتفرّجنا به].



<sup>(</sup>١) في «الحلية» هنا زيادة كلام وهي: «إنها أمرني أن أصدق وعده، وأطيع أمره، فقال جل وعز: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِحِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْمُونِ اللَّهِ عَلَيْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلن.



\_\_\_\_\_ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴿

٨٨

فقال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعيرٌ يأكلون مِنْ كسبهِ، فلما كبر نحروه. فلما سمع هارونُ هذا الكلام قال: ندخل فعسى أنْ يقبل المال، فلما علم الفُضيل خرجَ فجلس في السطح فجلس هارون إلى جنبه فجعلَ لا يكلمه، فبينا نحن كذلك إذ خرجتْ جاريةٌ سوداء فقالتْ: يا هذا أنت قد آذيتَ الشيخَ منذ الليلة فانصر فْ رحمك الله. فانصر فنا.

- أخبرنا عبدالوهاب الحافظ، أنا أبو محمد الصريفيني، أنا أبو حفص الكناني، ثنا أبو محمد الحسن بن علي العدوي (١١)، ثنا سعيد بن عبدالجبار، ثنا هاد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسولُ الله ﷺ:

(مَنْ أعانَ ظالماً سلَّطهُ اللهُ عليه»(٢).

وأخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن رسول الله علي أنه قال:

«الظلمُ ظلماتُ يومَ القيامةِ»(٣).

قال أبو الدرداء: إيّاكم ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناسُ نيامٌ.





<sup>(</sup>١) في الأصل: العداوي.

<sup>(</sup>٢) قال السـخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ٢٦٤: «أخرجه ابن عساكر في تاريخه [٣٤] ٤] من جهة الحسن بن علي بن زكريا... وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع، فهو آفته».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٣١٥)، ومسلم (٢٥٧٩).

وروى عبدُالله بن عمر(١) عن النبي عَلَيْكَةٍ قال:

«مَنْ كَانَ فِي قلبهِ مثقالُ حبّةٍ مِنْ خردلٍ مِنْ كبرٍ أَكبَّه اللهُ عزَّ وجلَّ في النارِ على وجههِ».

- أخبرنا عبدالخالق بن عبدالصمد، أنا ابن النقور، ثنا المخلص (٢)، ثنا البغوي، ثنا أبو الروح، ثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن شريح قال: سيعلم الظالمون حظ مَنْ نقصوا، إنَّ الظالم ينتظرُ العقاب، والمظلوم ينتظرُ النصرَ (٣).

- أخبرنا أبو القاسم الشيباني، أنا ابن المذهب، ثنا القطيعي، ثنا عبدالله قال: ثني أبي (٤)، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا حنظلة قال: سمعتُ سالم بن عبدالله يقول: سمعتُ عبدالله بن عمر يقول: سمعتُ رسول الله عليه يقول:

«من جَرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ لم ينظر اللهُ إليه يومَ القيامة».

هذا حديثٌ صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلم (٥).

وسالم هو ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٤٦٥) و(٣٤٦٥) و(٤٤٧) و(٥٥٥٥)، ومسلم (٢٠٨٥). وأورده المؤلِّفُ في «التبصرة» (١/ ٨٥).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٢١٥) من رواية عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) ليست هذه الرواية في «المخلصيات» ولا في أجزاء أماليه السبعة.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١٠/ ٢٧٤).

فإنَّ من المُحدِّثين مَنْ اسمُهُ "سالم بن عبدالله" ثمانية أنفس، فرُبَّما اشتبهَ على مَنْ لم يأنسْ بالنقل، ولهذا بينتُهُ.

وكذلك يجيء في الحديث اسمُ رجلٍ، فيسبقُ إلى الفهم أنه المشهورُ في المعرفة، وربها كان غيره لموافقتهِ له في الاسم والنسب، ولا يُفرِّقُ بينهما إلا معتنِ (١) بالنقل.

مثاله:

أنَّ «أنس بن مالك» خمسة أنفس، كلُّهم توافقوا في الاسم والنسب، ونقلوا الحديث، منهم صحابيان (٢).

وكذلك «أسامة بن زيد» ستة أنفس.

و «أبان بن عثمان» ستة أنفس.

و «الأشعث بن قيس» ثلاثة.

و «أسهاء بنت عميس» (٣) امرأتان.

و «بكر بن عبدالله» تسعة أنفس.

و «جابر بن عبدالله» سبعة أنفس.



<sup>(</sup>١) في الأصل: معترف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صحابتان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عميش.



﴿ رَوْضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَاةَ النَّاقُلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴾

و «الخليل بن أحمد» خمسة أنفس.

و «الربيع بن سليمان» اثنا عشر رجلاً.

و «رؤبة بن العجّاج» رجلان.

و «عبدالله بن المبارك» ستة أنفس.

و «عبدالرحمن بن مهدي» رجلان.

و «عبدالملك بن مروان» ستة أنفس.

و «عمران بن الحصين» أربعة أنفس.

و «الفُضيل بن عياض» رجلان.

و «مقاتل بن سليهان» رجلان.

و «مسلم بن يسار» ستة أنفس.

و «يحيى بن معاذ» ثلاثة.

و «يوسف بن أسباط» ثلاثة.

في آخرين كلُّهم تشتبهُ (١) أسماؤُهم وأنسابهُم، ويروون الحديث، لا يحتملُ هذا الجزءُ (٢) شرحَ أحوالهم (٣).

<sup>(</sup>٣) وانظر «المُدهـش» (١/ ١٤١-١٤٢)، و «رؤوس القواريـر» ص ١٤٠، و «المجتبى» ص ١٥٨-١٦٤، وقد تجد في كل كتابٍ ما ليس في الآخر.



<sup>(</sup>١) في الأصل: يشتبه.

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: الجزو.

91

وقد يتساوى الاسمُ والنسبُ في حقِّ امرأةٍ ورجلٍ فلا يفرِّقُ بين ذلك إلا المُتقِنُ في علم النقلِ، مثل:

أمية بن أبي الصلت الثقفي رجلٌ قال فيه النبيُّ عَلَيْكِيٍّ: «كاد أنْ يسلم»(١).

وأمية بنت أبي الصلت امرأةٌ تابعيةٌ (٢).

وعمارة (٣) بن حمزة رجل.

وعمارة بنت حمزة امرأة.

وهند بن المهلب رجل.

وهند بنت المهلب امرأة.

وفضالة بن سعيد رجل.

وفضالة بنت سعيد امرأة (٤).

وهذا المعنى يطولُ شرحُه، فلنقتصرْ على هذا.

<sup>(</sup>٤) وانظر «المُدهـش» (١/ ١٢٨)، و «المجتبـي» ص ١٤٤ - ١٤٥، وفي كل كتابٍ ما ليس في الآخر.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٥٥) وغيره. ويُسْلم ضبطها الناسخ: يَسْلم.

<sup>(</sup>٢) ضبطهم الناسخ بالنصب.

<sup>(</sup>٣) ضبطه الناسخ بتشديد الميم. في الموضعين.



﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزَهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَةَ النَّاقَلُ وَنَزْهَةَ الْعَاقَلُ ﴾ ﴿ ٢٩

وروى مسلمٌ في «صحيحه» (١) أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «ما تعدون الصُّرعة؟» قلنا: الذي لا يصرعُهُ الرجالُ، قال: «ليس بذلك، ولكنهُ الذي يملكُ نفسَه عند الغضب».

ورُوي<sup>(۲)</sup> عن عمر بن عبدالعزيز أنَّ رجـلًا أغلظ [له]<sup>(۳)</sup> فأطرق عمرُ طويلاً ثم [قال]<sup>(۱)</sup>: أردتَ أنْ يستفزَّني الشـيطانُ بعزِّ السلطان فأنالَ منك اليومَ ما تنالُ منى غداً<sup>(٥)</sup>.

وقال الأحنفُ (٢): ما اعترضَ التثبُّتُ في الغضبِ إلا وَهَنَ سلطانُ العجلة (٧).

وقال مالكُ بن دينار: إنَّ البدنَ إذا سقمَ لمْ ينجعْ فيه طعامٌ ولا شرابٌ، كذلك القلبُ إذا علقه حبُّ الدنيا لم تنجعْ (^) فيه المواعظ (٩).



<sup>(</sup>۱) برقم: (۲٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) كتبها الناسخ: وَرَوى. بهذا الضبط، فأوهم أنَّ الراوي هو مسلم. وليس كذلك.

<sup>(</sup>٣) زيادة لابد منها.

<sup>(</sup>٤) زيادة لابد منها.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في «شعب الإيمان» للبيهقي (١٠/ ٥٨٤)، و «نثر الدر» (٢/ ٨٧)، و «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٦٦)، وأورده المؤلِّفُ في «مناقب عمر بن عبدالعزيز» ص ٢٠٩ و «التبصرة» (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ابن قيس.

<sup>(</sup>٧) وأورده المؤلف في كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٣/ ٥٤٠) وفيه: «إلا قهر سلطان العجلة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ينجع.

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء (٢/ ٣٦٣)، وصفة الصفوة (٣/ ٢٧٨-٢٧٩)، وغيرهما.

9 2

﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾

وقال بعضُ الحكماء: مَنْ حصَّنَ شهوتَهُ صانَ قدرَهُ(١). وسُئِلَ ابنُ المقفَّع عن الهوى فقال: هوانٌ سُرقتْ نونُهُ(٢).

- أخبرنا القطيعي، ثنا عبد الله بن محمد، أنا أبو علي الواعظ، أخبرنا القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد قال: ثني أبي (٣)، ثنا يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن سماك (٤) بن حرب، عن عبدالرحمن بن عبدالله، عن أبيه ابن مسعود قال:

بينها رجلٌ محسن كان قبلكم في مملكتهِ تفكّر (٥) فعلمَ أنَّ ذلكَ منقطعٌ عنهُ، وأنَّ ما هو فيه قد شعلهُ عن عبادةِ ربِّه، فانسابَ ليلةً مِنْ قصرهِ فأصبحَ في مملكة (٢) غيرهِ، وأتى (٧) ساحلَ البحر فكان يضربُ اللبن بالأجرة فيأكلُ ويتصدّقُ بالفضل، فلم ينزلُ كذلك حتى رقى أمرُهُ إلى ملكهم، فأرسل ملكهم إليه أنْ يأتيه، فأبى وقال: ما لهُ وما لي؟





<sup>(</sup>١) نُسِبَ القولُ في «تاريخ قضاة الأندلس» ص ٣١ إلى القاضي عيسى بن مسكين بن منصور. وأورده المؤلف في كتابه «الحدائق» (٣/ ١٩٠) بلفظ: «صان نفسه».

<sup>(</sup>٢) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» (٨/ ٣٦٢)، والمؤلف في «ذم الهوى» ص٣٣، و«الحدائق» (٣/ ١٩٠). وأضاف قائلاً: «فنظمه الشاعرُ فقال:

نونُ الهوان من الهوى مسروقةٌ وأسيرُ كل هوى أسيرُ هوانِ» وقال في «المدهش» (١/ ٣٩٦): «ومذ خلق الهوى خلق الهوان».

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٧/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سمأن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يفكر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مملكته.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: إلى.



فركبَ الملكُ فلها رآه الرجلُ ولَّى هارباً، فركضَ في أثرهِ فلم يدركه، فناداه يا عبدَالله: إنه ليس عليك مني بأسٌ، فأقامَ حتى أدركه فقال: مَنْ أنت رحمك اللهُ؟

قال: أنا فلانٌ ابن فلان صاحبُ ملك كذا وكذا، تفكّرتُ في أمري فعلمتُ أن ما أنا فيه منقطعٌ، وأنه قد شغلني عن عبادة ربي عزّ وجلّ، فتركتهُ وجئتُ هاهنا أعبدُ ربي عزّ وجلّ.

فقال: ما أنت أحوج إلى ما صنعتَ مني، ثم نَزَلَ عن دابتهِ فسيبها، ثم تبعهُ فكانا جميعاً يعبدان الله عزَّ وجلَّ، فدعوا الله أنْ يميتها جميعاً، فهاتا.

قال عبدُالله: فلو كنتُ برُميلة مصر لأريتُكم قبريها بالنعت الذي(١) نعتَ لنا رسولُ الله عَيْنَ (١).

وقال بعض الحكماء: ما جُلِيتْ القلوبُ بمثلِ الأحزانِ، ولا استنارتْ بمثل الفكرة (٣). (١) وبتردادِ الفكرِ ينجابُ العمى.

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ أبي الدنيا في كتابه «الهم والحزن» ص٥١ برقم (٥٠)، منسوباً إلى بعض العُبّاد. ونسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٣/ ٢٣١) إلى ابن عون.



<sup>(</sup>١) في الأصل: التي.

<sup>(</sup>٢) وقد افتتح المؤلفُ بهذه القصة كتابَه المطبوع باسم «المواعظ والمجالس» ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الفكر.

97

﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾

وقيل لحكيم: إنَّ فلاناً بعيدُ الهمَّة، قال: إذن لا يرضى بدون الجنَّة(١١).

وكان شميطُ<sup>(۲)</sup> بنُ عجلان إذا وصَفَ الموقنين قال<sup>(۳)</sup>: أتاهم من الله أمرٌ وقذَهم عن الباطل، فأسهروا العيونَ، وأجاعوا البطونَ، وأظمأوا<sup>(٤)</sup> الأكبادَ، وأنصبوا الأبدانَ، واهتضموا<sup>(٥)</sup> الطارف والتالد<sup>(٢)</sup>.

وقال محمد بن يوسف (٧): إِنْ كَانَ يُـحْـزنُـكَ مَا ترى مِنْ نَفْسِك فَقَلْبُك حِيُّ بعدُ.

ووعظ أعرابيُّ ابنَهُ فقال: لا الدهرُ يعظُكَ، ولا الأيامُ تنذرُك (١٠)، والساعاتُ تُعَدُّ عليك، والأنفاسُ تُعَدُّ منكَ، أحبُّ أمريك إليك، أعودُهما بالمضرَّ قِ<sup>(٩)</sup> عليك (١٠).

<sup>(</sup>۱۰) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «قصر الأمل» ص۱۰۷ برقم (۱٤۸)، وأورده ابن الجوزي في «ذم الهوى» ص۱۱، و «المقلق» ص۱۱، و «الملهش» الفصل (۳۰) (۱/۲)، ولم ينسبه فيه إلى قائله.





<sup>(</sup>١) ذكره الآبي في «نثر الدر» (٧/ ٦٠) وفيه: «قيل للعتابي...».

<sup>(</sup>٢) في الأصل سميط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٤) كتبها الناسخ: وأظهاءُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: واهتصموا.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٣/ ١٢٦)، وصفة الصفوة (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۷) هو عروس الزهاد الأصبهاني، توفي سنة ۱۸۶ ولم يكمل أربعين سنة. انظر «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (۲/ ۱٤۱ - ۱٤۳). والقول فيه، ختم به ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ينذرك.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بالمضر.



﴿ روضة النَّاقَلُ ونَرْهَةَ العَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَضَةَ النَّاقُلُ وَنَرْهَةَ العَاقَلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَضَا

ومِنْ كلام الحكماءِ:

ظَنُّ العاقل كهانةٌ (١).

لا يزالُ العجِلُ يجتني ثمرةَ النَّدم (٢).

معاشرةُ ذوي الألباب عمارةُ القلوب(٣).

مَن أصلحَ فاسدَهُ أرغمَ حاسدَهُ (٤).

الدَّعةُ رائدُ الضَّعة (٥).

العفوُ زكاةُ العقل(٢).

التواضعُ حليةُ الشَّرف.

وقال يزيدُ<sup>(٧)</sup> بنُ تميم: مَـنْ لم يردعْهُ القرآنُ والموتُ ثم تناطحت الجبالُ بين يديه لم يرتدعْ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد في «الزهد» ص١٦٨. وعزاه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٣٨) إلى الحسن بن عبدالعزيز الجروي (ت: ٢٥٧هـ)، ونقله عنه المؤلِّفُ في «المنتظم» (٥/٣).



<sup>(</sup>١) أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (١/ ٣٦)، والزمخشري في «المستقصى في أمثال العرب» (١) أورده ابن قتيبة في «كشف المشكل» (١/ ٩٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) من كلام معاوية. انظر: تاريخ دمشق (۹۹/۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) رأيته في «المستطرف» (١/ ٦٣)، ويُنظر في مصدرٍ متقدم.

<sup>(</sup>٤) من كلام أبي الفتح علي بن محمد البُســـتي (ت: ٢٠١هـ). انظر: يتيمة الدهر (٤/ ٣٠٥)، ووفيات الأعيان (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) من كلام البُّستي أيضاً. انظر: يتيمة الدهر (٤/ ٣٠٥)، وسحر البلاغة ص١٩٩.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا في كلام ابن حبان في «روضة العقلاء» ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: زيد.

- أخبرنا إساعيلُ بن أحمد، أنا رزقُ الله بن عبدالوهاب، أنا أبو على [بن] (۱) شاذان (۲) أنا أبو جعفر بن توبة، ثنا أبو بكر القرشي (۳) قال: ثني أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد، ثنا عبدالوهاب بن نَجْدة، ثنا الوليد بن مسلم:

قال بعضُ الخلفاء(٤) على المنبر:

اتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وكونوا قوماً صِيح بهم فانتبَهوا، وعلموا أنَّ الدنيا ليستْ لهم بدار فاستبدَلوا.

واستعِدُّوا للموت فقد أظلَّكم، وترحلوا فقد حُدِيتُم (٥).

وإنَّ غاية تنقضها اللحظة، وتهدمها(١) الساعة، لجديرة بقصر المُدّة.

وإنَّ غائباً (٧) يحدوه الجديدانِ الليل والنهار لحريٌّ (٨) بسرعة الأوْبة.

وإنَّ قادماً يحلُّ بالفوز أو الشقاوة لمستحثُّ لأفضل العُدَّة، فاتقى عبدُ ربَّه، وناصحَ نفسَه، وقدَّمَ توبتَه، وغلبَ شهوتَه، فإنَّ أجلَهُ مستورٌ عنه،





<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها.

<sup>(</sup>٢) لم ينقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي الدنيا، في كتابه «قصر الأمل» ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) هو المأمون كما في «المجالسة» للدينوري (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) ضبطها الناسخ هكذا. وجاءت في «قصر الأمل» المطبوع: «جُدَّ بكم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يهدمها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: غاية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: لجرىء.



﴿ روضة النَّاقَلُ ونَرْهَةَ العَاقَلَ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَةَ النَّاقَلُ وَنَرْهَةَ العَاقَلَ ﴾ ﴿ ٩ ﴿

وأملَهُ خادعٌ له، والشيطان مُوكَّل به يُمنِّيه التوبة ليُسوِّ فَها (١)، ويزيِّنُ له المعصيةَ ليركبَها، حتى تهجم عليه منيتُه أغفلَ ما يكونُ عنها.

وإنه ما بين أحدِكم وبين الجنة والنارِ إلا الموتُ أَنْ ينز لَ(٢) به (٣)، فيا لها حسرة على كلِّ ذي غفلة أن يكون عمرُهُ عليه حجة، وأَنْ تؤدِّيه أيامُهُ إلى شقوة، فجعلنا اللهُ وإياكم ممَّنْ لا تبطرُهُ النعمة، ولا يقصرُ به عن طاعتهِ معصية، ولا يكلُّ به بعد الموتِ حسرة، إنه سميعُ الدعاء.

آخرُ الكتاب، والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلواتُه على سيِّدنا ونبيِّنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

فرَغَ مِنْ نسخهِ العبدُ الضعيفُ المذنبُ الراجي عفو ربه الغفورِ خاصبك بن قيلغيه (٤) عفا اللهُ عنهما في تاريخ العشر الأخير مِنْ شوال سنة ثلاث عشر وسبع مئة.

رحم اللهُ مَنْ قرأ ودعا لكاتبهِ ولجميعِ المسلمين.

نقلتُ مِنْ نسخةٍ كتبها بخطهِ الشيخُ الإمامُ العارفُ سعيدُ الدين محمد بن أحمد الفرغاني رحمة الله عليه.



<sup>(</sup>١) في الأصل: ويسوفها. وأثبت ما في «قصر الأمل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نزل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: جا.

<sup>(</sup>٤) كذا رسم هذا الاسم، ولم ينقط سوى الغين، وهذا اجتهادٌ في قراءته.



وكان الشيخ نقلَهُ مِنْ نسخةِ شيخِ الشيوخِ سيفِ الحق والدين سعيد بن مطهر الباخرزي رضي الله عنه التي كانتْ بخطِّ يده.

وشاهدتُ في آخر هذه النسخة المذكورة ما صورته هذا:

كتبهُ المفتقرُ إلى الأحد سعيد بن أحمد الفرغاني الكاشاني، نقله مِنْ نسخةٍ كتبها بخطهِ (١) شيخُ المشايخ سيفُ الحق والدين الباخرزي رضي الله عنه، وكتب في آخرها:

«كتبهُ المفتقرُ إلى اللهِ العليِّ الكبيرِ أبو المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد بن علي الصوفي الباخرزي –أصلح اللهُ أعماله – مِنْ نسخةِ الحافظ الإمام صائن الدين ابن الغزال الأصفهاني، وكانت النسخةُ بخطه –جزاه الله خيراً ببخارا بمنزله بالخانقاه الكلاباذية، واستتمتُ الكتابَ ظهر يوم الثلاثاء الرابع عشر مِنْ ذي القعدة سنة اثنتين (٢) وعشرين وست مئة».

وكتابة هذه النسخة (٣) ليلة الاثنين لأربع ليالٍ بقين مِنْ ذي القعدة مِنْ شهور سنة سبع وسبعين وست مئة في مدينة قونية، حُرِّرَتْ في الخانقاه الجلالية عمرها اللهُ ببقاء بانيها وساكنيها بمحمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.







<sup>(</sup>١) في الأصل: بخط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٣) أي التي كتبها سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني.



# قائمت للمستناورً

## مِنْ مؤلَّفات الْمُؤلِّف:

- التبصرة، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط ١ ( ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م).
- تلقيح فهوم أهل الأثر في عُيون التاريخ والسّير، المطبعة النموذجية، القاهرة.
- الحدائق، تحقيق: مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ الحدائق، تحقيق: مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ ١٤٠٨هـ م).
- ذمُّ الهوى، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط ١ (١٩٦٢م).
- رؤوس القوارير، تحقيق: القدس للدراسات والبحوث، مؤسسة الريّان، بيروت، ط١ (١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م).
- صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري، دار الوعي، حلب، ط١ (١٣٨٩هـ ١٩٦٩م).
- عيون الحكايات، تحقيق: عبدالعزيز سيد هاشم الغزولي، دار الكتب العلمية، ط ١ (١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م).
- كشف المُشكل مِنْ حديث الصحيحين، تحقيق: على حسين البواب، دار الوطن، الرياض، ط١ (١٤١٨هـ ١٩٩٧م).





- المُجْتبى من المُجْتنى، تحقيق: على حسين البواب، دار الفائز، ط١ (٩٠٩هـ ١٤٠٨م).
- مختصر السيرة النبوية، مخطوط في مجموعة عاشر أفندي في المكتبة السليمانية (٣-١٠).
- مختصر المُنتظم في تاريخ الملوك والأُمم، تحقيق: أحمد جمعة عبدالحميد، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط١ (٢٠١١م).
- الله هش، تحقیق: عبدالکریم تتان و خلدون مخلوطة، دار القلم، دمشق، ط ۲ (۱٤٣٥هـ ۲۰۱۶م).
- مَشْـيخة ابن الجوزي، تحقيق: محمد محفوظ، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط١ (١٩٧٧م).
- المُقْعِد والمُقِيم من الدر اليتيم، مخطوط في مجموعة خالد باشا في المكتبة السليانية برقم (٤١).
- المُقِيم المُقْعِد (يُنْظَرُ المقالُ المُعرِّف به للشيخ محمود شكري الآلوسي في مجلة المُقتبس، المجلد الرابع، الجزء الرابع، ربيع ثاني [كذا كتب] سنة ١٣٢٧هـ ١٩٠٩م، ص ٢٠٩-٢١٥).
- المُقلِق، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، طنطا (١٤١١هـ ١٩٩١م).
- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق: عامر حسن صبري، المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية، البحرين، ط١ (١٤٣٥هـ ٢٠١٣م).





#### ﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزَهَةَ الْعَاقَلِ ﴾ ﴿ ﴿ ٢٠ ﴿ اللَّهُ النَّاقُلُ وَنَزُهَةَ الْعَاقَلِ ﴾ ﴿ ﴿ ٢

- مناقب عمر بن عبدالعزيز، ضبط: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م). [طبع بعنوان: سيرة ومناقب عمر...].
- المُنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ (١٤١٢هـ ١٩٩٢م).
- الياقوتة، تحقيق: أحمد عبدالتواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة (١٤١٥هـ ١٩٩٤م).
- الوفا بأحوال المُصطفى، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط١ (١٣٨٦هـ ١٩٦٦م).
- المواعظ والمجالس، تحقيق: مجدي محمد الشهاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط١ (١٤١٨هـ ١٩٩٧م).

### من المؤلفات الأخرى:

- ابن الجوزي «فهرست كتبه»، تحقيق: ناجية عبدالله إبراهيم، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد (٣١)، الجزء (٢)، جمادى الأولى ١٤٠٠هـ نيسان ١٩٨٠م.
  - إحياء علوم الدين للغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها لابن فارس (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: ماجد الذهبي، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط ١ (١٤٠٩هـ-١٩٨٩م).





- أنشاب الكثَب في أنساب الكُتب للسيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبدالمجيد، مركز الملك فيصل، الرياض، ط١ (١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م).
- بقي بن غُلد ومقدمة مُسْنده (عدد ما لكلِّ واحدٍ من الصحابة من الحديث) للدكتور أكرم العمري، ط١ (٤٠٤ هـ ١٩٨٤م) ولم يُذْكر مكان الطبع ولا المطبعة.
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت: ٦٣ ٤هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تاريخ ابن الفرات (ت: ٧٠٨هـ)، تحقيق: حسن الشيّاع، ساعدتْ جامعة البصرة على طبعه.
- تاريخ الإسلام للذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي.
- تاريخ أصبهان لأبي نُعيم الأصبهاني (ت: ٢٣٠هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ (١٤١٠هـ- ١٩٩٠م).
- تاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي الأندلسي (ت بعد: ٧٩٣هـ)، دار الآفاق الجديدة، بروت، ط ٥ (١٤٠٣هـ-١٩٨٣).
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ت: ٥٧١هـ)، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، (١٤١٥هـ ١٩٩٥م).
- التاريخ المُظفَّري لإبراهيم بن عبدالله الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم (ت: ٢٤٢هـ)، نسخة خدابخش.





- حلية الأولياء لأبي نُعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ)، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ (٩٠٤هـ - ١٩٨٨م).
- الدر الْمُنضِّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعُليمي (ت: ٩٢٨هـ)، تحقيق: عبدالرحمن العثيمين، مطبعة المدني، القاهرة، ط١ (١٤١٢هـ - ١٩٩٢م).
  - ديوان طُرَفة بن العبد، دار صادر، بيروت (١٣٨٠هـ ١٩٦١م).
- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (ت: ٧٩٥هـ)، تحقيق: عبدالرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١ (١٤٢٥هـ- ٢٠٠٥م).
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حِبان البُستى (ت: ٣٥٤هـ)، تحقيق: محمد مُحيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٣٩٧هـ-۱۹۷۷م).
- الزهد لأحمد بن حنيل (ت: ٢٤١هـ)، دار الريان للتراث، القاهرة (۸۰۶۱هـ).
- سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي (ت: ٢٩ هـ)، تحقيق: عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمية، ببروت.
- سنن أبي داود (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد مُحيى الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت.
- سنن الترمذي (ت: ٢٧٩هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، ببروت.
- سير أعلام النبلاء للذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من المُحققين، مؤسسة الرسالة، ط ١٠ (١٤١٤هـ – ١٩٩٤م).



- شــأن الدعاء للخطّابي (ت: ٣٨٨هـ)، تحقيق: أحمد يوسف الدَّقاق، دار المُأمون للتراث، دمشق، ط١ (٤٠٤هـ ١٩٨٤م).
- شُعب الإيمان للبيهقي (ت: ٥٥ ٤هـ)، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١ (١٤٢٣هـ-٣٠٠م).
- صحيح البخاري (ت: ٢٥٦هـ)، طبعة: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليهامة، بيروت، ط ٣ (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م).
- صحيح مسلم (ت: ٢٦١هـ)، طبعة: محمد فواد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت: ٢٣٠هـ)، دار صادر، بيروت.
- عُقود الجوهر في تراجم مَنْ لهم خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر لجميل العظم (ت: ١٣٢٦هـ- ١٨٠٨م).
  - عيون الأخبار لابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ)، طبعة: دار الكتب المصرية.
- فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (ت: ١٣٨٢هـ)، باعتناء إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١ (١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م).
- الفوائد والأخبار والحكايات لابن حَمكان الهَمَذاني (ت: ٥٠٥هـ)، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١ (٢٢٢هـ-٢٠٠م).
- قِصَر الأمل لابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط١ (١٤١٦هـ-١٩٩٥م).
- كشف الظنون لحاجي خليفة (ت: ١٠٦٧هـ)، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.







#### ﴿ روضة النَّاقَلُ وَنَزُهَةُ الْعَاقَلِ ﴾ - ٧٠ ﴿ اللَّهُ الْعَاقَلِ فِي اللَّهِ الْعَاقَلِ ﴾ - ٧٠ ﴿ اللَّهُ الْعَاقَلِ فَي اللَّهُ الْعَاقَلِ فَي اللَّهُ الْعَاقَلِ فَي اللَّهُ الْعَاقَلِ فَي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- الكشف والبيان [في تفسير القرآن] للثعلبي (ت: ٤٢٧هـ)، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١ (١٤٢٢هـ٢٠٠م).
- المُجالسة وجواهر العلم للدينوري (ت: ٣٣٣هـ)، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن حزم، بيروت، ط١ (١٤١٩هـ).
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت: ١٠٧هـ)، دار الفكر، بيروت (٢٤١٢هـ).
- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (ت: ٢٥٤هـ)، الجزء (٢٢)، حققه: إبراهيم الزَّيبق، الرسالة العالمية، ط١ (١٤٣٤هـ ٢٠١٣م).
- المُستطرَف في كل فنِّ مُسْتظرَف للأبشيهي (ت: ١٥٨هـ)، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢ (٢٠٦هـ- ١٩٨٦م).
- المُسْتقصى في أمثالِ العرب للزَّخَشري (ت: ٥٣٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢ (١٩٨٧م).
- مسند أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ)، تحقيق: مجموعة من المُحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- المقاصد الحسنة في بيان كثيرٍ من الأحاديث المُشتهرة على الألسنة للسَّخاوي (ت: ٩٠٢هـ)، تصحيح: عبدالله الغُهاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١ (٧٠٤هـ ١٩٨٧م).
- معجم تاريخ الـتراث الإسـلامي في مكتبات العـالم: المخطوطات والمطبوعات، لعلى الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط.





- معجم الكتب لابن الجبرد (ت: ٩٠٩هـ)، تحقيق: يسري عبدالغني البشري، مكتبة ابن سينا، مصر (٩٠٩هـ ١٩٨٩م).
- المَنهـج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعُليمي (ت: ٩٢٨هـ)، الجزء الرابع، تحقيق: إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط١ (١٩٩٧م).
- نثر الدُّر لمنصور بن الحسين الآبي (ت: ٢١هـ)، تحقيق: خالد عبدالغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١ (١٤٢٤هـ- ٢٠٠٢م).
- هدية العارفين للبغدادي (ت: ١٣٣٩ هـ)، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الهمُّ والحزن لابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار السلام، القاهرة، ط ١ (١٤١٢هـ ١٩٩١م).
- -الوافي بالوفيات للصفدي (ت: ٧٦٤هـ)، تحقيق مجموعة من المُحققين، مطابع دار صادر، بيروت، ط ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- وفَيَات الأعيان لابن خلكان (ت: ٦٨١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- يتيمة الدَّهر في محاسنِ أهل العصر للثعالبي (ت: ٢٩٤هـ)، طبعة محمد محيى الدين عبدالحميد، تصوير دار الفكر.







1 • 9\_\_\_\_\_

## ﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾

# المحتريات المحتريات المحتريات

| ٥  | – افتتاحية                                           |
|----|------------------------------------------------------|
| ٧  | – مقدمة المُحقِّق                                    |
| ٨  | - توثيق نسبة الكتاب                                  |
| ٩  | – عنوانه، وحجمه                                      |
| ١. | – مضمونه                                             |
| ١٤ | <ul> <li>- هل هذا الكتاب مختصر مِنْ كتاب؟</li> </ul> |
| ١٤ | - الكتاب والأسانيد                                   |
| 10 | – مصادره                                             |
| ١٦ | - شيوخ المؤلِّف المذكورون في هذا الكتاب              |
| ١٨ | – عملي في الكتاب                                     |
| 19 | - ترجمة المؤلّف                                      |
| 74 | - النهاذج الخطية                                     |
| 77 | - النصُّ المُحقَّق                                   |
| 4  | – مقدّمة المؤلّف                                     |
| 4  | - حديث أسهاء الله تعالى                              |
| ٣١ | - معنى مَنْ أحصاها                                   |
| ٣٣ | - مسرد الأسهاء الحسنى                                |
| ٣٣ | - حديث تحريم الظلم                                   |
| 40 | - قولٌ لأعرابيِّ عن خلقِ النارِ نقلَهُ الأصمعيُّ     |
| 40 | - حديث ابن عباس عن رَمْي مُسْتَرِقي السمع من الجنِّ  |
| 41 | - عددُ الأحاديث التي رواها ابنُ عباس                 |





-11.

| 27 | - حديث أبي هريرة في طواف النبي سليمان على نسائه                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٨ | - عددُ الأحاديث التي رواها أبو هريرة                                 |
| ٣٨ | - الاختلافُ في اسم أبي هريرة                                         |
| ٤٠ | – فقه الحديث                                                         |
| ٤١ | - حديث الخثعمي عن عبدالله والدالنبي ﷺ                                |
|    | - فصولٌ مِنْ سيرة رسول الله ﷺ تشملُ الحملَ به، وولادتَه، وأساءَه،    |
| ٤٤ | ورضاعَه، وزواجَه من خديجة، وبعثتَه، وشيئاً ممَّا وقعَ له في مكة      |
| ٤٨ | - جُمِلٌ مِنْ أهمِّ أحداثِ سني الهجرة العشر                          |
| ٥٤ | - أعمامُ رسول الله ﷺ                                                 |
| ٥٤ | – عهاته                                                              |
| 00 | - أزواجه، ومَنْ تزوَّجها ولم يدخل بها، وسراريه                       |
| ٥٦ | - أو <b>لاده</b>                                                     |
| ٥٦ | - مواليه وموالياته                                                   |
| ٥٧ | – تسمية الخلفاء بعده                                                 |
| ٥٧ | - الخلفاء الراشدون                                                   |
| ٥٨ | - الخلفاء الأمويون                                                   |
|    | - الخلفاء العباسيون، وآخرهم الناصر لدين الله، الذي ولي الخلافة في ذي |
| ٦. | القعدة سنة ٥٧٥هـ                                                     |
| 70 | - حديث واثلة بن الأسقع عن اصطفاء النبي ﷺ                             |
| 70 | - كلامٌ على كنية واثلة                                               |
| 77 | - مَنْ سُمِّيَ من الصحابة و اثلة                                     |
| 77 | - حديث أنس بن مالك عن الغار في الهجرة                                |







| 77 | – كنية أنس                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ٦٧ | - ذكرُ مَنْ سُمِّيَ من الصحابة أنساً                                 |
| ٦٨ | - أحاديث عن أحوال النبي ﷺ مع أصحابهِ، وأهلهِ، وفي نفسهِ              |
| ٧٠ | - مقتطفاتٌ مِنْ سيرة عمر بن الخطاب                                   |
| ٧٢ | - حديث أبي هريرة عن السبعة الذين يظلهم اللهُ في ظله                  |
| ٧٣ | - ذكر شيء عن عدل عمر بن عبدالعزيز                                    |
| ٧٤ | - قول أبي أمامة الباهلي لمعاوية                                      |
|    | - حديث ابن شماسة عن عائشة في دعاء النبي عَلَيْ للوالي الرفيق، ودعائه |
| ٧٤ | على من يشق على الأمة                                                 |
| ٧٥ | - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: مَنْ نفَّس                              |
| ٧٦ | - قول الفُضيل بن عياض عن حوائج الناس                                 |
| ٧٦ | - قول محمد بن المنكدر عن إدخال السرور على قلب المُؤمن                |
| ٧٧ | - حديث النبي عَلِيْكُ في التحذير من الغلول                           |
| ٧٨ | - فوائد لغوية في أصوات الحيوان                                       |
| ۸١ | - حديث في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر                           |
| ٨٢ | - قول الشافعي: أشدُّ الأعمال ثلاثة                                   |
| ٨٢ | - قصة الرشيد مع الفضيل بن عياض                                       |
| ٨٨ | - حديثان عن الظلم                                                    |
| ٨٨ | - تحذير أبي الدَّرداء مِنْ دمعة اليتيم، ودعوة المظلوم                |
| ٨٩ | - التحذير من الكِبْر والظلم                                          |
| ۹. | - فوائد مهمة مِنْ علم الْتَّفِق والْمُفْتَرق                         |
| 97 | - أسهاء تساوي فيها الرجالُ والنساءُ                                  |





| 94    | - حديث النبي ﷺ عن الصُّرَعة                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 94    | - حلم عمر بن عبد العزيز                                   |
| 93    | - قول الأحنف بن قيس عن التثبُّت                           |
| 93    | - قول مالك بن دينار عن حبِّ الدنيا                        |
| ٩٤    | - قول بعض الحكماء عمَّنْ حصَّن شهوته                      |
| ٩٤    | - جواب ابن المقفع لَنْ سأله عن الهوى                      |
| ٩٤    | - حديث ابن مسعود عن ملكٍ ممَّنْ كان قبلنا تفكَّرَ في حاله |
| 90    | - قول بعض الحكماء عن أثرِ الحزن، والتفكر                  |
| 97    | - قول حكيمٍ عن بعيدِ الهمة                                |
| 97    | - وصف شميط بن عجلان للمُوقنين                             |
| 97    | - قول محمد بن يوسف عن القلب الحي                          |
| 97    | - موعظة أعرابيٌّ لابنه                                    |
| 97    | - جملة مِنْ كلام الحكماء                                  |
| 97    | - قول يزيد بن تميم عن الارتداع بالقرآن، والموت            |
| 91    | - خطبةٌ ناصحةٌ للخليفة المأمون ختم بها الكتاب             |
| 99    | - تواريخ نسخ الكتاب ورحلته                                |
| ١٠١   | – قائمة المصادر                                           |
| 1 • 9 | - قائمة المحتويات                                         |
|       |                                                           |









## ﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾

# صدر للمحقّ ق عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

۱ – النبي ﷺ في رمضان. ط۲ (۱۶۲۸هـــ-۲۰۰۷م)، ط۳ (۱۶۳۰هــ-۱۶۳۰). ط۶ (۱۶۳۰هــ-۲۰۰۹م)، ط۶ (۱۶۳۰هـ-۲۰۰۹م).

وطبعة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية. أمّا الطبعة الأولى فكانت سنة (٢٠٠٣م) عن دار البحوث.

٢- حقوق الطفل في القرآن. ط١(٢٩١هـ-٢٠٠٨م). ط٢ (١٤٣٥هـ ٢٠١٣م).

٣- أدب المتعلم تجاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط١ (١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م).

٤ - الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط١ (٢٩١هـ - ٢٠٠٨م).

٥ - توضيح قطر الندى للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي: عناية وتقديم. ط١ (١٤٣٩هـ - ٢٠١٢م)، ط٢ (١٤٣٧هـ - ٢٠١٠م)، ط٣ (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

٦- التوقيع عن الله ورسوله . ط١(٢٣٠هـ- ٢٠٠٩م).

٧- موعظة الحبيب وتحفة الخطيب (من خطب النبي عَلَيْهِ والخلفاء الراشدين) للعلامة على القاري (ت: ١٤٣٠هـ): دراسة وتحقيق. ط١(١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م).





#### ﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل

٨- العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. ط١ (١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م).

٩ - قادة الأمــة في رمضان. ط١ (١٤٣١هـــ - ٢٠١٠م)، ط٢ (١٤٣٤هـ ٢٠١٣).

• ١ - رعاية الأسرة المسلمة للأبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ الأمة. ط١ (١٤٣١هـ - ٢٠١٠م).

\*عشر رسائل في التفسير وعلوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ): دراسة وتحقيق، وهي:

١١ - رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة.

١٢ - الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة.

١٣ - الكلام على أول سورة الفتح.

١٤ - ميزان المعدلة في شأن البسملة.

٥١ - المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.

١٦ - اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى.

١٧ - الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة.

١٨ - المحرر في قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾.

١٩ - إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد.





• ٢ - الإشارات في شواذ القراءات.

وهذه الرسائل العشر صدرت في مجلدين، ط١ (١٤٣١هـــ - ٢٠١٠م)، ط٢ (١٤٣٢هـ- ٢٠١١م).

٢١ - الأخبار المروية في سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وتحقيق. ط١
 ٢٢ هـ-١٤٣٢م).

٢٢ - الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وتحقيق. ط١
 ٢٢ هـ - ١٤٣٢م).

٢٣ - وداع رمضان للإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت:٩٩٥هـ): تحقيق وتقديم. ط١ (١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م).

٢٤ قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ عبد العزيز بن أحمد الديريني (٢١٦ - ٦٨٨ هـ): تحقيق وتعليق. ط١ (٢٣٢ هـ - ٢٠١١ م).
 ٢٥ نداء إلى الآباء والأمهات (مطوية). ط١ (٢٣٢ هـ - ٢٠١١ م).

77 - دليلك إلى العمل اليسير والأجر الكبير (مطوية). ط١ (١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢م).

۲۷ - البارق في قطع السارق للسيوطي: تحقيق ودراسة. ط۱ (۱٤٣٤هـ - ۲۰۱۲م).





#### ﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل ﴾

٢٨ - الضابطية للشاطبية اللامية لعلى القاري (ت:١٠١٤هـ): تحقيق. ط١ (٤٣٤ هـ - ١٢٠٢م).

٢٩ - المسألة في البسملة لعلى القاري (ت:١٠١٤هـ): تحقيق. ط١ (١٤٣٤هـ - ۱۳۰۲م).

٠٣٠ أربعون حديثاً من جوامع الكلم لعلى القاري (ت:١٠١٤هـ)، عناية. ط١ (١٤٣٤هـ-٢٠١٣م). (نشر في مجلة الضياء).

٣١ - أفكار حول رمضان ( مطوية ). ط١ (١٤٣٤ هـ-١٠٠ م).

٣٢- تعظيم الفتيا للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت:٩٧هـ)، تحقيق. ط١ (١٤٣٤هـ-٢٠١٣م).

٣٣- رحم الله رجلاً (الأعمال التي دعا النبي عَلَيْهُ لعاملها بالرحمة). ط١ (٤٣٤ هـ - ١٢٠٢م).

٣٤ جناح اللؤلؤ (كلمات في مكانة الأم). ط١، (١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م).

٣٥- رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة للعلامة الشيخ عبد الكريم الدَّبَان: تقديم وعناية. ط٢ (١٤٣٥ هـ-٧١٠ م)، أما الطبعة الأولى فكانت عن دار البحوث بدبي، (١٤٢٤هـ-٣٠٠٢م).

٣٦ - عمر بن الخطاب والقرآن. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).





﴿ روضة النَّاقَلُ ونَزَهَةُ الْعَاقَلِ ﴾ - ١ ١٧

٣٧- الوزير ابن هبيرة وخواطره في القرآن. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).

٣٨- القرآن دليلنا. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).

٣٩- التفسير في مجالس التذكير. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).

٤٠ - أحباب الله في القرآن. ط١ (١٤٣٥هـ - ١٣٠٢م).

٤١ - قادة الأمة في رحاب القرآن. ط٢ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣).

٤٢ - التربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).

٤٣ - التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية. ط١ (١٤٣٥هـ - ١٦٠٧م).

٤٤ - الوقف على القرآن. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٣م).

٥٥ - تكوين مكتبة للأبناء. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).

٤٦ - الكتاب بين الإعارة والاستعارة. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).

٤٧ - التراث وإشكالية النضج والاحتراق. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).

٤٨ - رسالة في علم الصرف للأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّبان التكريتي. عناية. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).

٤٩ - تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع. ط١ (٢٣٦هـ - ٢٠١٤م).

٥٠ - وظائف العقل في القرآن. ط١ (١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م).



﴿ روضة الناقل ونزهة العاقل

-114

١٥ - الإمام الزركشي وكتابــه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة. ط١
 (٢٠١٥هـ - ٢٠١٥م).

٥٢ - قيمة العمر: مختارات شعرية، جمع واختيار. ط١ (١٤٣٦هـ-١٠٠٥).

٥٣ - ثقافة الرجوع عن الخطأ. ط١ (١٤٣٦هـ-٢٠١٥).

٥٤ - منجزات علمية في رمضان. ط١ (٢٣٦هـ-٢٠١٥).

٥٥- أوحد النحاة العلامة أحمد بن محمد الحناوي (٧٣٦-٨٤٨هـ). ط١ (٧٣٦هـ) علم المختاوي (٧٣٦-٨٤٨هـ). ط١ (٢٣٦).

٥٦ - خواطر حاج (من وحي حج ١٤٣٥هـ). ط١ (١٤٣٦هـ-٢٠١٥).

٥٧ - المجموعة النفيسة للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّبان التكريتي. عناية. ط١ (١٤٣٧هـ-٢٠١٥).

٥٨ - روضة الناقل ونزهة العاقل للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت:٥٩ ).





# هذا الكتاب منشور في

